#### كتاب

القراءة الرشيدة لتعليم اللغة العربية في المدارس الإسلامية . الجزء الثاني

مؤلف أبو الحسن علي الحسني الندوي Abu Al-Hassan Ali Al-Hassani Al-Nadawi

19/7/

# القاعة التاسيني

كتعليم اللغة العربية فئ اشدارس الإعزم

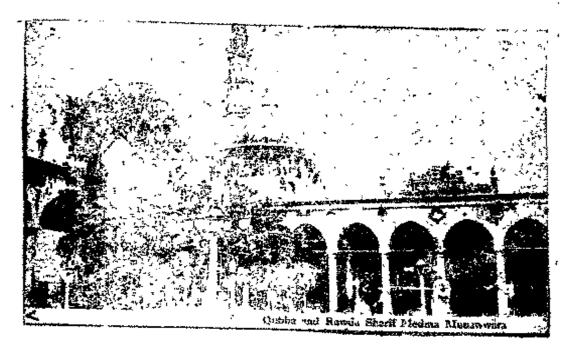







# القراءة التراشية

لتعليواللغة العربية فى المدارس الاسلامية

الحزءالثاني تأسيت

أبى الحسن على المحسن المعلى المحسن المعلى المحسن المحس

مكشية الاسلام كوش رود لكهنو وبيطلب الكتاب من مكتبة جعية النعاون نن وة العلماء لكهنو ومن المكاتب العربية في الهدي

# بِعَلِيثُةِ عِلَى النَّالِيَةِ عِلَى النَّالِيةِ عِلْمِ النَّالِيةِ عِلَى النَّالِيقِ عِلْمِ النَّالِيقِ عِلْمِ النَّالِيقِ عِلَى النَّالِيقِ عِلَى النَّالِيقِ عِلَى النَّالِيقِ عِلْمِ النَّالِيقِ عِلْمِ النَّالِيقِ عِلْمِ النَّالِيقِ عِلَى النَّالِيقِ عِلْمِ النَّالِيقِ عِلْمِيقِي عِلْمِ النَّالِيقِ عِلْمِ النَّلِيقِ عِلْمِ النَّلِيقِ عِلْمِ النَّالِيقِ عِلْمِيقِي عِلْمِ النَّالِيقِ عِلْمِي النَّلِيقِ عِلْمِي النَّلِيقِ عِلْمِي النَّالِيقِ عِلْمِي النَّالِيقِ عِلْمِي النَّالِيقِ عِلْمِي النَّالِيقِيلِيقِيقِ عِلْمِي النَّالِيقِ عِلْمِي النَّالِيقِ عِلْمِي النَّالِيقِيلِيقِ عِلْمِي النَّالِيقِ عِلْمِي النَّالِيقِيلِيقِ عِلْمِي النَّالِيقِ عِلْمِي النَّالِي عِلْمِي النَّامِ عِلْمِي النَّالِيقِ عِلْمِي النَّامِ عِلْمِي الْمُعِلِيقِ عِلْمِي ع

قَرَوْنَ أَمَامَكُوْ صُوْرَةَ مَسْتَجِدٍ، هَانَا مَسْفِيلُ النَّبِيِّ عَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُدَرِيْنَةِ الْمُنُوَّرَةِ هَلْ تَعْرُفُونَ مِنْ حَدَبِرِهِ إِنَّ الْمُسْتَحِيلِ اللَّهُ الْمُوَلِّ إِنَّ لَا تَارِيْنًا يَغْتَبِطُ بِهِ كُلُّ طِفْلِ مُسْلِمٍ!

وَلَكُنّ فَيَ يُعَلّ كَانُوا يَنْتَعُونَ النّاسَ عَنِي الْإِنْسُلَاهِ

وَ يَعُولُونَ بَيْنَ الْمُسُلِّئِينَ وَعِبَاءَةِ اللّهِ فَأَوْنَ اللّهُ

الرَسُؤلِ اللهِ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلْعَ بِالْهِجْرَةِ فَعَاجَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلْعَ بِالْهِجْرَةِ فَعَاجَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلْعَ بِالْهِجْرَةِ فَعَاجَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلْعَ بِالْهِجْرَةِ فَعَاجَى اللّهُ يَنْهُ وَ مَا عَنِي المُسَلِّمُونَ وَكَانِي الْمُسَلِّدُونَ وَكَانِي الْمُسْلِمُونَ وَكَانِي الْمُسْلِمُ وَيَنْ الْمُسْلِمُ وَيَعْلَى الْمُسْلِمُ وَيُعْلِمُ الْمُسْلِمُ وَيَعْلَى الْمُسْلِمُ وَيَعْلِمُ الْمُعِينُ وَيَعْلَى الْمُسْلِمُ وَيُعْلِمُ الْمُسْلِمُ وَيَعْلَى الْمُسْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمُ وَيَعْلَى الْمُسْلِمُ وَاللَّهِ الْمُسْلِمُ وَاللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُسْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

وَلِمَّا إِنْقَتَلَ النَّبِيُّ عِنْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٥ مِنْ مَلَّةَ إِلَىٰ المُرَىٰ يُنَةِ وَسَلَّنَ هُنَا الِكَ أَحَبَّ آن تبني متعيدًا، لأن المتعبِّد لا ذر النسنديين وَهُوَ فُطُبٌ يَنَا وُرُحَوْلَهُ رَحَى الْمُتَيَاةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

وكان اللِّيئ عِسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَا يُرَكُّ إِنَّ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَا يُركُّ فِي بَيْتِ أَبِنُ أَيْوَبَ الْمُعْمَلُهُ إِينِي رَدَعِنِيَ اللَّهُ حَنْهُ ) ق كَانَ ضَيُفًا عَلَيْهِ وَكَانَ قَيْ يُبَا مِينُ بَيْنِيهِ مِرْبَيْنَ كَأَتَاهَ تسنول الله عِسَدِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ أَنْ يَبْنِي الْمُعْمِلَ فِيْ وَلِكَ الْمُتَكَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ ليتن حامة الميوبين ؟

قال تعبُّلُ مِن الأَنْهُمَّا بِدَاسَمُهُ مُعَادُ بُنُّ عَمْرًاءً ، هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَبَيِّنِهُمِّنُ امْسُكُر آحَدِ هِمَا سَهُ لِن حَاسَمُ اللَّانِينَ سُعَيْلٌ.

حَلَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُكُو وشمتيلة وحكا ولآان بينكان تلأحمنل كلتهشما تشؤل الله عتبط الله عليه وستأترن أخرا ليؤبيل دَ ثُنتيٰمٍ .

قَالَ سَهُمُنُ لِنَّ سُهَمَيْنٌ ؛ هُمُوَ " - شُوْلَ ؛ مِنْهِ ، يِنْهِ

﴾ نَشُنُوَى بِهِ ثَمَناً قَابِيَ الْمُسْتَحِيلًا وَقَلُ مِنَا مِنْتُ بِهِ ، وَمُنا مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفُسُنَا وَلِينَ رَسُولَ اللهِ عِسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفُسُنَا وَلِينَ رَسُولَ اللهِ عِسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَا اللهُ مَا المُكَانَ وَوَقَعَ اللَّهُ مَنَ .

وَبَىٰ الْمُسُلِمُونَ الْمُسَكِمِينَ وَرَسُوْلُ اللّهِ عَلَكُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعِنُمَلُ بِيتِيامٌ وَ يَنْفُسُلُ اللّهِينَ فَعَالَ قَائِيلٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ.

كَنِّنَ قَعَنُ كَا وَالْمُ يَّنِي كَا أَلْهُ مِنَا الْعَلَ الْمُعَلِّلُ لَكُونَ وَكَانَ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُونَ وَكَانَ الْمُعَلِّلُونَ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُل

وَقِينَ ذَادَ فِي حَلَمًا الْمُسَتَّحِيلِ أَمِينُكُ الْمُتُوْمِينِينَ عُمُّانُ ابْنُ عَطَّانَ رَضِى اللهُ حَنْهُ وَالْمُلُولِكُ بَعِثْلَاهُ حَمَّىٰ تَرُوْلَهُ فِي حَلْمَا الشَّكِلِ .

# كيئرة من الخابز

مَنَّ أَخَنَ كَ كَيْسُرَةً مِنَ الْمُنْكُرِ مِنَ كُلَّهَا ثَقَالَتُ: مَهُ لُو يَاسَتِي فَي إِنَّكَ عَيْدُ حَبَاثِع وَ مَثَلُ أَكَالُتَ أَخَوَانِ ، أَنَالُا لَحِيثُ أَنُ أَنْكُ عَلَيْكُ مَا يَعِ وَمَثَلُقَ أَكَالُتَ أَخْوَانِ ، أَنَالُا لَحِيثُ أَنْ أَنْكُلُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ أَنْكُلُ عَلَيْكُ اللّهِ

#### فِيهِ مِنْ قَالِمُنَا هَرِيبَةً قَدْ إِلَهُمَا لَذِي ثِنَا وَ \* .



تُلَثُ بَالَى أُرِبُلُ أَن أَسْمَعَ يَطِمَّتِنِي مِثَلًا الكُلُكِ حَتَاثَى أَسْمَعَ مِنْكِ !

تَالَثْ، هَلْ تَظُنُّ تَا سَبِّينِ ثُلَّى كُلُونُكُ هَلَكَا؟

عَلْ سَعِفَ أَنَّ الْمُنْذِينِبُكُ فِي الْحَقْلِ أَوْ تَبْنِي.

مِنَ السَّمَاءِ إِنَّكَ تَأْكُلُ مَسْنَقِ فِي الْحَقْلِ أَوْ تَبْنِي.

د ظامًا والكِي لَوْ أَزَلُ أَ الْمَنْقُلُ الْمُسَاقَى كُونِهُ الْمُنَاقَى كُونِهُ اللَّهُ وَقَلَى الْمُنْقِلِينَ الْمُنْقِلِينَ الْمُنْقِلِينَ الْمُنْقِلِينَ الْمُنْقِلِينَ اللَّهُ الْمُنْقِينِ عَلَى تَعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْقَلَى إِلَى اللَّهُ اللَّلَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُلُولُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُلُولُولُولُولُولُولُولُ

كَانَ مِنْ حَابَرِى أَنِّ كُنْتُ حَدَّبَة مِنْطَلَةٍ مَعَ اللَّهِ يُكَالِنُ فِي عِنِوارَةٍ ، فَهَاءَ إِلَيْنَ رَجُلُ كَأَحْلَا فِي مَعَ وَيَبِقًا فِي فَتِهَ رَبَا فِي النَّوْابِ .

وُوَ آصَبَهُ مُن سُهُ اللَّهُ صَفَى آءَ فِي حَتَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

و مَا طَالَتُ تِلْكَ الْمُكُنَّا ثُو نَعْتَانُ حَبَاءَ رِعِبَالُّ يَعْمِيلُونَ الْمُنَاجِلَ فَحَمْتُلُوالِمَعْتَلُقُ اللهُ الْمُقَلِّمُكُ إلى بَيْنَ يِهِ وَمَلَكُنُ أَيَّامًا . وكان مِنْ أَخَلَ الْهُ ثَيَّا مِ نَعْتَلُ حِنَاءَ بِنِيَانَّ حَنَّاسَتُنَا بِأَضْلَامِهَا وَكَارَفَتُ الشُّنْدُلِكَ وَكُنْتُ خَرِيْجًا وَلِيثِلًا

فُوَ أَحْنَةً مَا رِجَالٌ دَوْرَوْكَا فِي السِّرْيُحِ وَلَمَارَ الْقِيشِنُ وَ بَنِيَ الْفَتَهُمُ .

قَانَ أَسَلَنَ مِن وَالِكَ كُلِّهِ أَنَّ تَحَبُلُا حَسَلَنِي إِن هَى مَسَى قَرْدِ مِنَ الْحَبَرِ فِيْهِ ثَفْتِ وَكُنْكُ أَسْمَعُ لَهُ حَقْقًا حَلَى مِنَاكِرِيمًا كَرِيمًا وَجَعْبَقَةً تَأْلُقًا فِي فِيهِ كَلَيْتَنِي طَيْنًا، هَلَ تَعْبُونُ أَوِ الرَّحَى السُبَهُ بَاسَتُهُوى وَلِيْقَ هُوَالطَّاحُونُ أَوِ الرَّحَى السُبَهُ بَاسَتُهُوى وَلِيْقَ هُوَالطَّاحُونُ أَوِ الرَّحَى السُبَهُ

وَلَمَّا صِهُنَّ وَيَهُنَّا أَحْمَلَ فِي الْخَنَا أُرُووَ وَصَعَيْنَ فِي مِعْجَنَاةٍ وَحَمَّرَفِي بِإِلْمَتَاءِ النَّيْقِي وَخَمَرَ فِي حَنْى مِينُ مِنْ مِنْ عَبِينًا فَصَلَعَ مِينِي كُنَّ أَدُنَ .

هُنَالِكَ مَا مَنَ الْمُهَيِّبَ الْمُهَيِّبَ الْمُعَانِيَةِ مَنَانُ وَحَالَىٰ عَلَىٰ حَدِينِ الْمُعَنِينِ الْمُعَنِينِ الْمُعَنِينِ الْمُعَنِينِ الْمُعَنِينِ الْمُعَنِينَ اللّهَ الطّابَق ، كَا تَشَالُ اللّهَ يُتُك سَدِينِي عَنْ أَلْمَعِينَ وَاحْمَعُونَا إِنْ فَقَالُ الْمُعَنِّى وَاحْمَعُونَا إِنْ فَقَالُ الْمُعَنِّى وَاحْمَدُ الْمُعَنِّى وَاحْمَدُ الْمُعَالِقُ الْمُعَانِينَ وَالْمُعَنِّى وَلَمْ يَتِنَا الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ وَلَمْ يَتِنَانُ الْمُعَانِينَ وَلَمْ يَتِنَانُ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ وَلَمْ يَتِنَانُ الْمُعَانِينَ وَلَمْ يَتِنَانُ الْمُعَانِينَ وَلَمْ يَتِنَانُ

ين حَتَّىٰ ثَنْنُ رِقَاقًا .

عُلُّ : إِلَى فَيْ سَبِيلِكَ تَا سَتَّيْلِكَ مَا سَنِيلِكَ مَا سَنَّى اللَّهُ اللَّ

َ مَ الْحَدَثُ اللهِ الذِينَ أَطْعَلَمَنِينَ وَ سَعَتَا فِيَ وَحَبَدَتِينَ مِينَ الْمُشْئِلِينَ "

# عَيَادَةُ الْسَرِيْضِ

قَالَمَة عَالَى المُنكَارَ سَهْ يَوْمَرَ السَّنْبَ وَمَرَ السَّنْبَ وَمَرَ السَّنْبَ وَمَرَ السَّنْبَ وَمَرَ السَّنْبَ وَمَرَ المَنكَانَ وَمَن الْمَكَانَ وَمَن الْمَكَانَ وَمَن الْمَكَانَ وَمَن الْمَكْرَ وَمَن الْمَكْرُ وَمِن المَن وَمَن المَن وَمَن المَن وَسَنَى وَمِن المَن وَسَنَى وَمَن المَن وَسَنَى وَمِن المَن المَن وَسَنَى وَمِن المَن المَن وَسَنَى وَسَنَى المَن المَن وَسَنَى وَمِن المَن المَن وَسَنَى المَن المَن المَن المَن وَسَنَى المَن الم

سَرِيُونَ ، قَالَ أَبُولُهُ نَعَتَمُ إِنَّهُ أَمِمَا بَتُهُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْمُعَالِمُنَا أَنْ الْمُؤْدَةُ وَالْمُعَالِمُنَا أَنْ الْمُؤْدَةُ وَالْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا اللّهُ الْمُعَالِمُنَا اللّهُ الْمُعَالِمُنَا اللّهُ الْمُعَالِمُنَا اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

متعتد عامله إلى الشغيرة و عمل غندة مستل غندة مستدني فراى محتدي المنطق المنطق المستلق علي المنطق الم

قَالَ حُسَيْنَ مَنَ أَصَابَتِينَ الْحَيْدُ وَخَفَّتُ وَالْحَيْنِي الْحَيْدُ وَخَفَّتُ وَالْمَيْنِ وَكَانَتُ مَ اللّهِ فِي اللّهِ وَكَانَتُ مَا اللّهُ اللّهُ وَكَانَتُ مَ اللّهُ فِي اللّهُ وَلَا المَّلُولُ المَلْمُ اللّهُ المَالُولُ المَّلُولُ المَلْمُ اللّهُ المَالِي وَلَيْ المَلْمُ اللّهُ المُلْقِيلُ المُلْقِلُ المَّلُولُ المَلْمُ اللّهُ المَالُولُ المَّلُولُ المَلْمُ اللّهُ المَالُولُ المَلْمُ اللّهُ المُلْلُولُ المَلْمُ اللّهُ المَالُولُ المَلْمُ اللّهُ المَالُولُ المَلّمُ المَالُولُ المَلْمُ اللّهُ المَالُولُ المَلْمُ اللّهُ المَالُولُ المَلْمُ اللّهُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالِمُ المَلْمُ اللّهُ المَالُمُ المَالِمُ المَالُولُ المَلْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالُولُ المَالُولُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَلْمُ المُلْمُ المَالِمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللّهُ المُلْمُ المُل

قَالَ حَتَامِيلٌ: كَا يَأْسَ لَمَهُوْمٌ لِمِ نَفَاءَ اللّهُ! وَهَمَلُ عَادَلاً مَلَهِبُ ؟

قَالَحُسَنَيْنَ ۚ تَعَسَمُ قَانَ عَادَىٰ طَامِيْكِ أَمْسِ وَمَوْعِلُهُ الْمِآنَ .

دَ لَمُ يَعْبَلِينَ حَاصِلٌ إِلَى قَلِيدُكُ حَسَى حَعْبَى الطَّبِيرُبُ غَبَسَ بِنَ حُسَسَيْنٍ وَقَاسَ المُسَوَارَة وا مُعَنَّنَ العَلَمَادَ يَا لَيْسِمَعَةُ وَ اَلْكُو الْبَاكُ الْمَارِدُيَّا مَ الْمَارِدُيِّا مَ الْمَارِدُ وَ اللَّهِ وَقَالَ لِمَا عَلَمُ بَارِئُ يَعْتَمُنِ وَعَالَ لِمَا عَلَمُ بَارِئُ يَعْتَمُنِ وَعَالَ لِمَا عَلَمُ اللَّهِ وَأَن لِمَا عَلَمُ اللَّهِ وَأَن لِمَا عَلَمُ اللَّهِ وَأَن يَعْنِينَ حُسَمُن اللَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالنَّعْبَ وَيَسْفِينَهُ وَالنَّمْ وَالنَّعْبَ وَيَسْفِينَهُ وَالنَّمْ وَالنَّعْبَ وَيَسْفِينَهُ النَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّعْبَ وَيَسْفِينَهُ النَّهِ وَاللَّهُ وَالنَّعْبَ وَيَسْفِينَهُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّعْبَ وَيَسْفِينَهُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا النَّامُ النَّا

وحتلس حاميا كَلِيهُ وقال إِنَّ الْعَايُنَ اِذَا إِمَالَ الْحَبُلُوسَ عِنْنَا الْمَرْبَيْنِ هَلَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِمْنِ بَيْنِهِ فَأَسْنَا أَذِن وَ أَنْهَرِيفَ وَ أَعُوْدُ إِنْقَاءَ الْمُكُ عَنَا ا

# ألكيسياء

كَانَ الْآوَلَ مِن مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

كَانَ النَّاسُ تَيْعُونَهُ وَلَكِنَ انْعَتَرَضَ عُلَمَتَا عُ وَلِكَ الْفَيْنُ وَمُنْوِى وَلِكَ الْبَسَاطُ !

نَتَأْشَفَ الْأَوْلَا وُكَايِينًا وَحَيْنُوا وَقَالُوا كُوْ وَحَبْنُ كَا أَمْمَانًا يَعْيُرِكُ هَذِي وِالضَّنَاعَة لَتَعَلَّمُنَا هَا مِنْهُ وَصِوْنًا أَعْنِياءَ مِنْوُنِ تَعَيِّ وَمَشَقَّةٍ.

تكانَ أَبُولُهُ بِسَنْتُمَعِ مِنْهُ فَقَالَ لَا تَنَا شَعَنُوا يَا أَوْلا هِ مِن قَالٍ لِيُ أَعْرِفُ الكِيمِيّيَاءِ وَأَنْهُم أَعَنُ اللّهِمِيّيَاءِ وَأَنْهُم أَعَنُ اللّه المثّاس عيدُون فأدًا أُعَلِيمُنكُو عَنَا وَأَحَالُهُ مِنْ اللّهُ لَكُمُ عَنَا وَأَحَنْ بِرُكُورُ بعيناعة الكيميّيَاء .

قَرِمَ الْأَوْلَا وَسَعِيزًا وَسَطَّرَا وَسَطَّمُهُمُ إِلَىٰ المَّهِمَ إِلَىٰ المُهِمَّةِ إِلَىٰ المُهْمَّةِ إِلَىٰ المُهْمَّةِ إِلَىٰ المُهْمَّةِ أَنْ يَلْتَظِّمُ وَالْإِلَىٰ المُهْمَّةِ مِنْ اللّهَ وَالْمَالُولُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالُولُ اللّهُولُ وَالْمِنْ وَالْمَالُولُ اللّهُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ اللّهَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِلّمُ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ

تا هر الأقولاء و المنتبّه في المتبلّي بن زر لشرّ يَوَلُ إِسْسَعِينُ لَ هَمْنُونَةٌ بَرْتِيانِ الْكِيمُنِيّاءَ فِي الْمُنَامِرِوَى أَنِي هَا شِيعٌ أَنَّهُ فِي فَقْدِي مِنْ الْمِيخِ الْمُنَامِرِوَى أَنِي هَا شِيعٌ أَنَّهُ فِي فَقْدِي مِنْ الْمِيخِ الله المناس كايني و قام من الكياس الكياس المناس ا بالمتال الذي ي متعبق له يا لكيميتاء.

صَلُّواللُّهُ بَعْ وَجَلَّمُوا حَوْلَ أَبِينِهِ هِ يَلْتَكُونُونَ خَوَاعَهُ مِنْ حِلُودَةِ الْعُتَوْانِ ، وَ ﴿ مَتَوَ أَبُوهُ مُدَّ حِزْتِهُ وَ قَالَ مَلْتُثُوًّا يَا أَبْنَا فِي غَنْتُرَجُونًا مَعَتُهُ وَ مَانَ أَعَبُهُ مُن اللهِ عَلِيمًا فَي إِلَى الكِيمِيمَاءِ مِنْ آن يُخطِئونا.

تَوْتِيَّلُ أَبُقُ هُ فَيَ لِيَدِينُ يَعِيعُ طَيِيْقًا بَعِثُلَ طَرِينِ عَدَى وَنَنَ يَاسِعُ عَلَىٰ حَعْلِ عَوْنُهُ الْفَالَاحُ دَ فِي مَدِينِ و السِيكَةُ نَقَالَ الْوَالِيلُ ، أَ لَكِيدُ مِيمَاءُ يَا أَوُلَا هِ فِي تَحْنَتَ سِيكُلُو الْمِيْعُولِينِ .

مَنْعَيْتِ الْهُ ۚ وَلَا مُ وَاسْتَفْسَتُوا أَ بَا حَسَمُ فَقَالَ الْوَالِيلُ ، ﴿ لَمْ أَسْمَعَ لَكُو تَعْوُلُونَ الْكِمْيَاء يُحَوِّلُ اللَّرَاتِ وَهَمَّا أَنْ يَتَعَوَّلُ هِلْمَا اللَّرَابُ وَهَنَّا بَعُنْدَ أَيَّاجِ بَلْ أَغْلَىٰ سِنَ النَّاهَبِ وَمَا يُعْنِي النَّاهَا لِهِ إِذَا لَعُرَبَاكُنُّ مَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ؛ فَهَانِ عِ الْمُبِنُ وُرِ الَّتِي بَهَا رَحَا الْقَلَّامُ وَالْجُهِّلَا

فِيْهَا أَيَّامًا سَتَأْتِيْ عِنَاصِلٍ كَيْنِي وَ سَيَرُوُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَعِنْ لَا الْعَمْدِلِ أَحْمُعًا مِنَ مَا جَزَلَ .

سُدَة مَلَ يَعِيدُ أَبُوهُ مُ وَالْعَرَىٰ يَعِيدُ أَنَا النّاسُ وَيَهِ عَاكِمِينَ عَلَا أَغَا لِهِ وَ الْعَرَىٰ يَعِيدُلُ ، وَ الْعَرَىٰ يَعِيدُلُ ، وَ صَنَعُوا أَهْ مَنِ اللهِ عَلَىٰ الْعَرَىٰ يَعِيدُلُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَالْعَرَىٰ يَعِيدُلُ اللهُ اللهُه

آ يَّذَا تَعَلَّمَ هُوُلاءِ الْأَوْلاءُ وَإِذَا هُنَانَ فَا هُوُلاءً وَإِذَا هُنَانَ فَ هُولاءً وَالْفَاعِظِ مِتِنَ فَ الْمُعَلِّمِ وَالْفَاعِظِ مِتِنَ فَ الْمُعَلِّمِ وَالْفَاعِظِ مِتِنَ فَ الْمُعَلِّمِ وَالْفَاعِظِ مِتِنَ فَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ حَتَابُرِ مَا يَعْلَى صَوْلاءِ مِنْ حَتَابُرِ مَا يَعْلَى صَوْلاءِ مِنْ حَتَابُرِ مَا يَعْلَى صَوْلاءِ مِنْ حَتَابُرِ وَمِتَالُمَ وَبِهُ وَلِينَا اللهُ عَلَيْهِ وَمِتَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِتَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِتَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِتَلَمْ اللهُ وَجُهِنَا عَلَيْ كُومَ اللهُ وَجُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ وَجُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ وَجُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

" بَاعِلَىٰ كُونَ يَمْدُلِ ى اللهُ بِكَ تَجُلَا حَلَيْنَ

المع مين خشر النعتير" آلك مين خشر النعتير" برور كَا قُلْمَةَ الْحَوْلَةِ وَهَكُولُوا أَبَّا هُمُ وَدَجَعُوا رَ ذَن تَعَالُّمُوا لَكُيْمِينَا مَ .

## يؤهرصايفت

مَا أَسْلَنَّ الْحُتَدِّ! يَا لَطِيفُ ! أَنَّاسُ فِي بُيُقَ يَهِمْ لَ يَعْنُ جُونَ خَوْتَ الطَّهُ مُونِدُ وَتِهِ الْمُعْنَى فَا السُّونَا مِنَ الْمُسَيِّمِينِ يَرُهُونَ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَيُحَيِّرُكُونَ المُتَرَاوِحَ وَمَنِّنُ سَنَّ وَلِ النَّوَامِينَ لِيَعَلَّى تَنْ مُكُلِّ مِنْهَا المشتثؤي وحثومتع ذلك تتقلبي تعظيميل المجتني هان و أهل الأكول الحقيدة والمنصب والبيوب المَجْنِيَةِ مِنَ اللَّبِي أَنْعَتُمُ فِي الطَّبِيْفِ مِنْ أَهْمِل الْقُصُوْدِ الْمُبَيْنَةِ مِنَ الْجَعَيِّ وَالْمُ تَعْبُرُ فَإِذَا رَهُوا الْمَاءَ عَلَىٰ الْمُؤْرُضِ وَالْحُبُلُ لَانِ وَهَبَّتْ لَكُنَّ فَيْنَ سَهُوْ هِ مِعْقَ لَتُ نَفْعَةً مِنْ لَسِينُجِ وَحَسِبُقُ ا اَ جَمُنُونَ جَنَّاةً وَ تَعَرِيْهِ ·

إِرْتَفَعَتُ دَرْحَبُهُ الْحُسْرَارَةِ إِلَىٰ مِأْثَةٍ وَقَمَا لِلْ

عَشَرَة نَفَطَة فَيَيْلَ مِسَبُرُ النَّاسَ وَسَاقَرَ الْمُعْنِياءُ إلى قُلَلِ الْجِبَالِ حَبْيُثُ يَصِمُطَافُونَ وَيَعَضُونَ شَهِنْرَ مَسَيْحُ وَجُون حَتَى إِذَا كَوْلَتُ الْمُحْمَطَانُ وَلَعُقْتَ الْحَتَى فَتَجُون حَتَى إِذَا كَوْلَتُ الْمُحْمَطَانُ وَلَعُقَتَ الْحَتَى فَتَجُلُول إِلَى الْمُكُن وَالنَّهُولِ.

ق بَيْنَ أَوْسَاطُ النَّاسِ وَ أَهْلُ الْأَشْغَالِ يَغْلَقُنَ الْحُتَّ وَيَعْمَ بِرُوْنَ لِلسِّنَّ مُوْجِرٍ.

آلُان تكذف الشينوم و منالت الشيش و تعالى المستاية في المستاية في المستاية في المستاية في و المستاية في المستنبي المح المسينا هي المستنبي المح المسينا هي المستنبي المح المستنبي و المستنبي المستنبي المستنبي المستنبي المستنبي المستنبي المستنبي المستنبي و المستنبي المستنبي المستنبي المستنبي المستنبي المستنبي و المستنبي المستنبي المستنبي و المستنبي المستنبي المستنبي المستنبي و المستنبي المستنبي المستنبي المستنبي و المستنبي المستنبي المستنبي و المستنبي و المستنبي المستنبي و المستنبي المستنبي و المست

المُوَادِمُ وَ يَطِينُوالِوَّهُ. فَا لَكُوْلُ الْفَالُولُ الْفَالُ الْفَالُّ الْفَالُّ الْفَالُّ الْفَالُّ الْفَالُّ الْفَالُّ

حَاهِنُ ابْنُ قَلَامٍ يَتَكُنُ أَبُوعُ فِي الْعَتَوْيَةِ

أَوْ رَقَّعَا لَا بِنَفْسِهُ .

ت كَنَّ يَعْمَلُ مَا هِنْ إِذَا خَرَجُ فِي قَوْدٍ مَنْ فَوْعً وَ لَكِنَّهُ بَعْمَلُ إِذَا خَرَجُ فِي قَوْدٍ وَسِهِ وَ مَا رَأَهُ وَ لَكِنَّهُ بَعْمَلُ إِذَا خَرَجُ فِي قَوْدٍ وَسِهِ وَمَا رَأَهُ أَمْهُ إِنَّا الْهُ فِي فِينَا مِ وَسِعَلَمُ أَبَنَ الْمَهِ وَمَا رَأَهُ أَمْهُ إِنَّا أَوْ فِينَا مِ وَسِعَلَمُ أَبَنَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ عَنِي عَلَي هِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ مِنْ لا يَهِ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا أَدْتِهُ مِنْ لا يَهِ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ إِلَا أَدْتِهُ مِنْ لا يَهِ اللّهُ إِلَا أَدْتِهُ مِنْ لا يَهِ اللّهُ إِلَا أَدْتِهُمْ مِنْ لا يَهِ اللّهُ إِلَا أَدْتِهُمْ مِنْ لا يَهِ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا أَدْتِهُمْ مِنْ لا يَهِ اللّهُ إِلَا أَدْتِهُمْ مِنْ لا يَعْلِي اللّهُ إِلَا أَدْتِهُمْ مِنْ لا يَعْلَمُ اللّهُ إِلّهُ أَدْتِهُمْ مِنْ لا يَهِ مِنْ اللّهُ إِلَا أَدْتِهُمْ مِنْ لا يَعْلِي اللّهُ إِلّهُ أَدْتِهُمْ مِنْ لا يَعْلِي اللّهُ إِلّهُ أَدْتُهُمْ مِنْ لا يَعْلَمُ اللّهُ إِلّهُ أَدْتِهُمْ مِنْ لا يَعْلَمُ اللّهُ إِلَا أَدْتِهُمْ مِنْ لَا يُونِهِ عَلَمُ اللّهُ إِلّهُ أَدْتُهُمْ مِنْ لَا يُعْلِقُ إِلَا اللّهُ إِلَا أَدْتِهُمْ مِنْ لا يَعْلَى اللّهُ إِلّهُ أَدْتُهُمْ مِنْ لَا يُعْلِقُ اللّهُ إِلَا أَنْ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا أَنْ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَكُتُبُكُ أَيْهَا فِي نِظَامِ وَالْجَا وَهِيَ نَظِيعُتُهُ

لَا مَكَانِ وَاحِيدٍ عِنْهِا عُبَازًا وَلَا ثُوَابًا وَلَا وَلَا وَلَا وَلِهِ فَيْهَا الْمُؤْمِدُ وَلَا كِينَا بَدُ وَ الْمُنْفِينُ وَ الْمُنْفِقِ اللّهِ وَلَا كِينَا بَالْهُ وَ المُنْفِقِ اللّهِ وَلَا كِينَا بَاللّهُ وَ اللّهُ وَلَا كُنْ اللّهُ وَ اللّهُ وَلَا يَكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُنْكُونُ وَاللّهُ وَلَا يَكُونُ وَاللّهُ وَلِي وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُنْفَاقٍ وَاللّهُ وَلَا مُنْفَاقًا وَاللّهُ وَلَا مُنْفُونُ وَاللّهُ وَلَا مُنْفَاقًا وَاللّهُ وَلَا مُنْفَاقًا وَاللّهُ وَلَا مُنْفَاقًا وَاللّهُ وَلَا مُنْفِقُونُ وَاللّهُ وَلَا مُنْفَاقًا وَلَاللّهُ وَلَا مُنْفَاقًا وَلَاللّهُ وَلَا مُنْفِقُونُ وَاللّهُ وَلَا مُنْفَاقًا وَلَاللّهُ وَلَا مُنْفَاقًا وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا مُنْفِقًا وَلَاللّهُ وَلِلْمُ لَا مُنْفَاقًا وَلَا مُنْفُونُ وَاللّهُ وَلِلْمُ لِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ لِلللّهُ ولِي الللّهُ وَلِلْمُ لِلللّهُ وَلِلْمُ لِلللّهُ وَلِلْمُ لِللّهُ وَلِلْمُ لِلللّهُ وَلِلْمُ لِلللّهُ وَلِلْمُ لِللللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ لَا لَاللّهُ وَلِلْمُ لَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْمُ لَاللّهُ وَلِلْمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِللللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ لِلْمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِلْمُ لِللللّهُ وَلِلْمُ لِلللّهُ وَلِلْمُ لِلللّهُ وَلِلْمُ لِللللّهُ لِللْمُلْلِمُ لِلللّهُ لِلْمُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ وَلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلللّهُ

وَ لِمَا قَامَ طَاهِقُ فِي الطَّبَاجِ تَقَطَّأُ لِجَسَلَاةِ الطُّبُحِ وَاشْتَالَةَ وَتَنَلِّقَ أَسُمَانَكُ.

تَ يَعْنَشِلُ مَنَاهِوْ كُلُّ يَوْمٍ فِي الطَّهْ يُمِنِ وَ أَكُنَى لَكُوْمٍ فِي الطَّهْ يُمِنِ وَ أَكُنَى مِنْ صَوْقٍ فِي الشِّمْةِ عِينَ الشِّمْةِ عِينَ الشِّمْةِ عِينَ الشِّمْةِ عِينَ الشِّمْةِ عِينَ الشِّمْةِ عِينَ الشِّمْةِ عَينَ الشِّمْةِ عَينَ الشِّمْةِ عَينَ الشِّمْةِ عَينَ الشَّمْةِ عَينَ الشَّمِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَينَ اللَّهُ عَينَ اللَّهِ عَينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَينَ اللَّهُ عَينَ اللَّهُ عَينَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَينَ اللَّهُ عَينَ اللَّهِ عَينَ اللَّهُ عَينَ اللَّهُ عَينَ اللَّهُ عَينَ اللَّهُ عَينَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ال

ت في تمثل مناهيرة تلا عني النها مناه مناها الله مناها الله مناهير في النها في والنها أنه والنها من في النها في والنها أنه والنها من مناك والنها أنه القالب وسيمت في النها في القالب وسيمت والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه الم

دًا سَتُهُمَّا حَوْلَاتُهُ

وَكُذُنِهُ وَ رَا يَوْءُ مَعْسُونَ آنَى مَشْقَعُتُ مَنْ مِنْهُ عِيدًا كُرْسُومًا وَجُورًا و تَنْ يَيْمَانِ وَ مُنْوِينًا مِهِ وَأَشْكَا لَا يَرَاطِينَةً و مَنْ أَيْمَا مِنْ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَأَشْكًا لَا يَرَاطِينَةً و مَنْ أَيْمَا لِمُعْمَرُ الْهِيْمَا

قائلت بشاهيد يها قا الله شتاية
 عتق النّقائلة و النّقاه و قال إنّه يمنيم
 فا ذلك وننت تشيرة و المؤنث متوني عال !
 قال !

وَ ثَلَاهُ يُمَهِينُهُمْ رَهُ تَنَا هَيُوكِلاً فِي تَفَتَّلُو الْهَاشُكِاءِ وَتَعْنَبِيْرِ الْمُلَامِينِ مِنْ مُرْتَاتُمْ وَلاَ يَفَظَنُ لِـ لاَ لِلِكَ.

# القياق إلى القهادة

تَدَّا أَنَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المُنشُوكِينَ حَتَوجَ المُنشُوكِينَ حَتَوجَ الْمُنشُوكِينَ حَتَوجَ الْمُنشُوكِينَ حَتَوجَ عَلَىٰ وَمِنْ الْمُنشُوكِينَ حَتَوجَ عَلَىٰ مُن أَنِينَ وَمِثّا مِن عَسُمُوهُ عَلَىٰ وَمِنْ أَنِينَ وَمِثّا مِن عَسُمُوهُ عَلَىٰ وَمِنْ أَنِينَ وَمِثّا مِن عَسُمُوهُ عَسُمُوهُ وَمِنْ اللهُ مَا مُن أَنِينَ وَمِثّا مِن عَسُمُوهُ وَمِنْ اللهُ مَن وَمِثّا مِن عَسُمُوهُ وَمِنْ اللهُ مُن اللهُ مَن وَمِثّا مِن عَسُمُونُ وَمِنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مَنْ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مَا مُن الله

سِتَ عَنْشَرَةَ سَرَدُ.

وكان عُسَيْنَ بِيَنَافُ أَنْ لَا يَشْبَلُهُ اللَّهِي عَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمْ لِي ﴿ يَهَا صَعْبِينَ قَكَا نَ بَجُنَبِيلُ أَنْ لَا يَلِمُ أَحْدَلُ وَكَانَ بَقُوارِي .

ق كان كمّنا خات عُمنائي تنتا نظر إليه تسؤل الله عقد الله عليه و سلّة رائى آق قا صغيارة والمحترب لليُست مِنْ شُعُلُل الهُ طَفْت إل ق الغيلمان و مَا يَهُمَّلَعُونَ فِي الْحَسَرْبِ وَيُهَمَّا لَكَيْهِيَّةً عَلَى الخِمبَالِ ؛

وَ لَكِنَّ عُمُت بُلِ مَا أَحْبَ أَنْ يَنْصَوِنَ وَيَعَمُّ لَا في الْمَبَنِّ أَوْبَلِعُتِ مَعْ أَسْنَى بِهِ وَ أَصْدِيقًا يَهِ في الْمَبَنِّ أَوْبَلِعُتِ مَعْ أَسْنَى بِهِ وَ أَصْدِيقًا يَهِ في الْمُبَادِينَةِ وَ إِنَّا لَهُ يَدِينَ الشَّهَتُ وَ إِنَّا لَهُ يَدِينِ الشَّهَتُ وَ قَ

ستبييل الله 1

وَ لَكِنَّ عُمَدَيُلًا لَهُ يَعْلَمِي رَسُولَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ وَاللهُ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

كان على إلى حائزة وحدي الدين الدين إلى الموت يبين إلى الموت يبين إلى المؤت الفيتال والدين يجيئ إلى المنهاة ق وإلى المؤت في سبيل الله و يجيئ إلى المنهاة و يجيئ المؤت في سبيل الله و يجيئ المنا والكن المنت والمنت والمنت والمنت والمنت والمنت الفيتال المنت المنت الفيتال المنت ا

و تَمَّا جَلَى عُمَنَ يُنَّ رَقَّ لَهُ قَلْبُ رَسُولِ اللهِ عَنَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَبِيْقًا وَنِيْقًا وَلَيْقًا وَلَمَا رَهُ.

كَ تَسْتَلُوا عَنْ مَنْزِمِ عُسَنِيرِ وَ شُورُورِهِ لَمُنَا أَحَبَازَهُ اللَّذِي عَتِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَكَأَنْمُنَا -

. ब्रुट्टी हिन्दुरेंट विष

و خَوَجَ عُسَنِينَ مَعَ أَنْفِيهِ وَ مَعَ الْمُسُلِمِينَنَ وَكُلُّهُ وُكِبَالًا وَ أَنْفِينَا مُ وَكَانَ كَمَا أَمَا وَ هَتَى مُثِيلًا شَهِينِنا أَنِي الْغَنْرُونِ وَ سَبَقَ كَيْنِهُ مِنْ الشَّبَانِ وَاللّٰكُنُونِ فِي الْغَنْرُونِ وَ سَبَقَ كَيْنِهُ مِنْ الشَّبَانِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عُمَايَدٍ وَ أَرْضِنَا لَهُ.

# الحينين إلى الشهادة

و تستاخرج رسول الله عسل الله على الله على وسلم الله و المنافرة ال

وكان في هني ع العِلمَان و لكَ السُمَة طَافِيمُ بن حدد نج و حُق دُون الْحَنَامِيت قَمْ عَشْرَة مِن سِينَّه وكان تبطّا ول مِن شِيعًا قِ الظّون لِيُغُلِّنَ المِنَّاسُ أَنَّهُ كَذِي يَنْ حَلَ تِلَعْ سِينَ الْفِيتَالِ، فَلَا لَهُ لَلْكُ لِمَ عَرِسِينَهُ وَ مِنْ عَلِيهِ .

وكان و نه اختى اشهه ستو اله بي مجنى ب إن سين درسم تعيرض علا رسول الله عتل الله عديه و سالة ربي تا ينع تروع و تروع و ترفول الله عديه و سالة ربي تا ينع تروع و ترفول الله عتل المد المد تربي تسلم بيعيم أ فيانا نقال سَمُرَةُ لَفَتَنَ أَجَبَرُتَ تَا يَعِنَّا وَرَدَوْضَيْعُ وَ لَوُ جتازعتك كمترهنك إ

تأتمتن وشؤل الله عصلة الله علميه وستل ستنزة وتليغنا بالمفتازعة فقتزع ستبكى إ تَلْيُعَنَّا كُمَّا قَالَ، وَاسْمَعَتَى ۚ أَنْ لِيَهُمُ لَهُ بِاللَّهُ لَمُولِ ف صفة النامين بن.

كأمباد وشؤل الله عقلة الله عليه وستلو سَمُوَةً لِلْمُنُودُجِ لَمُنوَجَ سَمُولَةً وَ قَامُلَ يَوْمَرُ أُحْسُدِي فِي سَنْهِيْلِ اللهِ.

رمني الله عن تانيع و سهرة و سرد قت التباعك تعا.

# كر: أحمد السنيعة

(1)

كَانَ الْيُؤْثِرُ الْخَنَامِسَ عَشَرَمِنْ شَهْرٍ الْخَامِسَ عَشَرَمِنْ شَهْرٍ الْخَامِسَ يَوْمًا شَي بِنُولَ الْمُسَيِّقُ وَكَانَ يَوْهُمُ عُطْلَقٍ فَكَانَ عَيْمُوْقِي وَ أَحْدَ كُنَ وَعُسُفًا لَىٰ فِي النَّبَوْتِ وَكَانُهُ ا مَعَ أَبِيْهِ عِنْ المَعَاعَةِ الكَّانِيَةِ فِي النَّمَادِ، وَكَانُولُ يَتَأَنِّقُونَ مِنَ الْحَرِقِ يَتَقَلَّبُونَ عَلَى النَّهَارِ وَكَانُولُ كَا تَهْمُ وَ عَلَى الْحَرِينِ .

قَالَ عَسُمُونَةً ، يَا تَطِيهُكُ ؛ مَا أَشَقَ لَا الْحَتَى ! قَالَ أَبُولُهُ مُدُمُ مُسَلَّمَانُ ، أَ تَعَيْرِكُ مَا عَسُمُقُ هُ كَذِهُ مَبْعُكُ الشَّمْسُ مِينَ المُعَانُ عِنْ ؟

عَنْمُوْدٌ ، لاَ يَا أَيْنَ وَلَكِنِّى أَعْرِفَ أَعْرِفَ أَعْرِفَ أَ لَهُمَّا تَعِيثِنَا يُوْ حِبِلاً :

سُسُلَمَا نَ ، سَتَفَقَ فِي الْمَتِنُ رَسَنَهِ أَنَّ الْمُعْسَ مَنْ مَنْ الْهُ أَنْ مِنْ الْمَيْنِ مَسَلَمُونَ عَا مِنَ الْهُ مُمْتَالِ وَ الْحَتَوُكَمَا مَنْ كَلَيْهِنَ إِذَا وَمَتِ الطَّهُ مُمْتَالِ وَ الْحَتَوُكَمَا مَنْ كَلَيْهِنَ إِذَا وَمَتِ الطَّهُ مُمْتَالِ وَ الْحَتَوُكَمَا مَنْ كَلَيْهِنَ إِذَا وَمَتِي الطَّهُ مُمْتَالِي وَ الْحَتَوُكَمَا مَنْ كَلَيْهِنَ إِذَا وَمَتِي الطَّهُ مُمْتُ حَتَى عَلَيْنَ مِيعَلَى اللّهِ مِنْ إِنَ

تَعَنَّمُوْلًا، آلَعِيَادُ بِاللَّهِ ! وَمَعَىٰ هٰلَا آيَا ۖ إِنْ اللَّهِ ! وَمَعَىٰ هٰلَا آيَا ۖ إِنْ ! سُلَمُهُانُ ، ذَٰ لِكَ بَا بُئَ ۚ يَوْمَ الْفِيلَةِ يَوْمَ بَعُوْمُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ !

أحسُسَنُ : وَكُنَّفُ النَّاسُ يَوْمَدُنِ يَا أَبَتِ ؟ شَكِيَانُ: يَكُونُ النَّاسُ عَلَے حَثَنُ رِ أَعَمَّا لِعِيمُ

فِي الْعَرَنِ فَيَينْهُ مُنْ مِنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعَبْرَكِهِ وَمِنْهُمُ مَنْ يَكُونُكُ إِلَى دُكُمْتَ يُهِ وَ مِنْهُ مُوْ مَتَنْ يَكُونُ كُ إِلَّ حَقُّونِهِ وَ مِنْهُ وَمَنْ بَلِيمُهُ الْعَرَنُ لِلْحَبَاعًا . عُنْمَانَ : أَوَلَيْنَ هُنَالِكَ ظِلٌّ أَوْ مَكَالِكَ عُلَلْ أَوْ مَكَالِكَ بَسْتَظِلُ بِالدِ السَّاسُ ؟

سُلَيَّانُ، بَنْ يَا دَلَهِ يُ فَهُنَّا لِكَ مِيلًا حَ يَنْفُتُمُ بِهِ إِلَى سَنْبَعَهُ مِنْ الرِّحِبَالِ.

المُحَوِّلًا وَ مَنْ أُولَيْفِلُةَ السُّعَتِلَاءُ يَا أَيَاعًا لَتَلُّنَا عَجُتَهِيلُ أَنْ مَلَوُنَ مِنْهُمُ مُ

سُتَلِيَّانُ: يَا أَوْلَاهِ يَ يَنْبُكِنُ لِكُلِّ مُسُمِلِمٍ أَنْ جَبُهُولَ أَنْ مَيْكُونَ أَحَسَلَ السَّيْعَةِ وَ أَمَا أَحُدُلُ تَكُوُّ أُولَيْعِكَ الشَّيْعَةَ.

. せっとなばしい

وتعلغ علته أحمد الأؤلاد وتال ومن لمؤ الإمتاخر أهانة الآياق يتمتن بالستاس ؟ سُلَيَّانُ اهُوَ أَيُضًّا عَلَى حَسَّنِي لِيكُنَّ الْمُسُوّاة هُنَا أَمِينُوالْمُسُيِّدِينَ. وَابُتِنَا رَائِا فَلَا لَا تَالُوا قَلْ فَهِيمُنَا هَانَا ا اَ يُنْكُنَا عِلَا الْمُعَنِّذِ بَعْدَةً وَعُمْنَ بَنِ عَنْبِلِ الْمُعَنِّذِ وَ اللهَ مِنْ عَمْنِلِ الْمُعَنِّذِ وَعُمْنَ بَنِ عَنْبِلِ الْمُعَنِّذِ وَ اللهِ مِنْ المُعَنَّا مَنْ عِمَانًا يَعِيدُ مِنْ أَمَنًا.

#### كُنْ أَحْدَا السَّبْعَاتِي

( )

؟ الله تعالى . و المالي تو الحرى تما الله تعالى .

هُنَا اِنَّ وَقَنَ الشَّيْمُ وَقَالَ كَانَ كُنُ كُلُّ قَالِمِهِا مِنْكُوْ يَا أَوْلَا وَى أَنْ تَكُوْنَ لَا اِلقَّالِبُ مِنْكُوْ يَا أَوْلَا وَيُ أَنْ تَكُونَ لَا اِلقَّالِبُ الشَّيْرِيْنَ، وَلَكِنْ إِذَا مَهَا عَنْكُو لَنَّمَهُ اللَّمَا بِ الشَّيْرِيْنَ ، وَلَكِنْ إِذَا مَهَا عَنْكُو لَنَّمَهُ اللَّمَا بِ

رس ترخيل قلبُه مُعَلَّق في المُسَاحِيدِ.

عَالَ الْمُعْمَىٰ فَى الْعَلَىٰ فَى الْعَلَىٰ فَى الْعَلَىٰ فَى الْعَلَىٰ فَى الْعَلَىٰ فَى الْعَلَىٰ فَى الْمَتَعَلِيدِ وَلَا تَلْمُونُ عَبِيلًا الْعَلَىٰ فَى الْمَتَعَلِيدِ وَلَا تَلْمُونُ عَبِيلًا وَلَا تَلْمُونُ عَبِيلًا وَلَا تَلْمُونُ عَبِيلًا وَلَا تَلْمُونُ عَبِيلًا وَلَا يَقُونُونُ عَبِيلًا وَلَا فَالْمَنْ فَى الْمَتَعَلِيدِ وَلَا يَقُونُ عَبِيلًا وَلَا يَقُونُ عَبِيلًا وَلَا يَقُونُ الْمُتَعَلِيدِ فَى وَلَا يَقُونُ فَى الْمُتَعَلِيدِ فَى وَلَا يَقُونُ فَى الْمُتَعَلِيدِ فَى وَلَا يَقُلُونُ فَى الْمُتَعَلِيدِ فَى وَلَا يَقُلُونُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ فَا فَيْقُولُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَ

عَلَى الطِّلَاةِ وَ الْحَبَمَاعَةِ وَ قَالُ أَخْبَرُنِ أَكَالًا مَا نَا تَنْتُهُ مِثْلُولًا فِي حَبْمَاعَةٍ مُمَنَّلُ عَضِ سَنَوَاتِ أَوْ أَكُنُونَ.

ره) رَجُلَة نِ ثَمَتَانًا فِي اللّٰهِ الْجُمَّعَا عَلَيْهِ وَ ثَهَ زَيْرًا طَلَبْهِ .

ق إِذَا أَرَدُ فَكُوْأَنُ تَرَوْهُ مُثِنَا قَا نُظُرُوا إِلَى وَإِذَا أَرَدُ فَكُوْأَنُ تَرَوْهُ مُثِنَا قَا نُظُرُوا إِلَى اللَّهِ مِنَا الْهِيئِينِ حَتَمَوَةً فَهَا مَا مِنَ الْهِيئِينِ حَتَمَوَةً فَهَا مَا مِنَ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُلَّا أَلَا مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِلْ أَلَا أَلَا مُنْ أَلِمُ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ

وَكَلِنُ كُلُ قَامِيدٍ مِنْكُو آنَ بَنَالَ عَلِيهِ الْفَقِيئَةَ وَلَا ثَنَالَ عَلِيهِ الْفَقِيئَةَ وَلَا ثَقَالُهُ اللّهِ الْفَقِيئَةَ وَلَا ثَقَالُهُ اللّهِ الْفَقِيئَةَ وَلَا ثَقَالُهُ اللّهِ الْفَقِيئَةِ العِلْمَا لِمُ اللّهِ العَلَى اللّهُ وَلَا فَيْمُنَا وَ قَا لَا يَعْمَا وَقَا وَ يَجْمَعُولُ أَنْ مَا لَكُونَ فَ مَسَلَا اللّهُ مِنْ مَسَلًا اللّهُ مِنْ .

ره) قريمبُلُ المُتَن في بِيُؤْسُفَ عَلَيْهِ العِلَّالَةِ العِلَّالَةِ العِلَّالَةِ وَ العِلَّالَةِ وَ مِثْنَ سَمِعِن لَمُرُ واستنظام في العِفْلَةِ وَ الْمُحْمَاكَةِ وَ حَثَنَ سَمِعِن لُمُرْ يَيْهَنَّتُهُ .

قَالَ الْأَذْلَادُ، نَعْتَمْ.

(١) و و حَبُلُ تَصَلَّانَ بِطِلَاقَةٍ وَأَخْفَاهَا حَتَى

٠٠٠٠. الاَ تَعْمَلُوَ مِنْ مِنْ اللهُ مَا تُنْفِقُ وَسِينَاهُ٠

و دارق ميثان جهاكاتو المتعققة مين الشنايات المتعاكبين و المتعققة مين الشنايات المتعاكبين و المتعققة مين الشنايات المتعاكبين و المتعققة مين الشنايات وقايد نقتان حباقت العبايل والاتحامال ببتينينه و يناكن حديدة ويقة و قان ألفات في سيايية و تباكن مين أهال مدن الحق أقادكان في سيايية و تبييل مدن أهال مدن الحق أقادكان في سيايية و تبييله مين أهال مدن الحق قائد تعالم دايد و تبييله مين أهال مدن الحق قائد و تعالم دايد و تبييله مين أهال مدن الحق قائد و تعالم دايد و تبييله مين أهال مدن الحق المناه ا

رد، و ترجُبُلُ وَكَانَ اللّهُ هَا لِيزًا فَفَا حَبِنَ عَلَيْنَا أَنْ اللّهُ هَا لِيزًا فَفَا حَبِنَهُ عَلِينًا أَنْ عَلَىٰ وَنَجْبَهُ لِللّهِ تَعَالَىٰ وَجَبُهُ لِلّهُ وَمَنَا وَلَا لِيمَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سُلَمَانَ، هُوَ لَنَاكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### آلعتين

(1)

آلفتين مين عبايي حميم الله تعتال نقال عليه الله تعتال نقال عليه الله تعتال ميزة في مها فيه تقي لا يعتال عليه الله تعتال ميزة في مها فيه تقي لا يعتاله و تفاق و عنه يغلث يبتا الإنستان الله بينيع الجهتاب ، فقد وحته الله تعتبي مهلي مين العلي ي عقبي مهلي مين العلي ي عقبي المعتال عليه العقلي و حتا عين المعتال مين المهلي يون عين المعتال المتعنى المعتال المتعنى المعتال المتعنى المعتال المتعنى المعتال المتعنى المعتال المتعنى ا

دَالْعَانِيُ عُنْ مِهُ لَهُ لِكَتِيدِ مِنَ الْأَ صُرَافِ كَالرَّمَانِ وَ يَصِيرِ النَّظْرِ وَ ذَلَ عَقَّ هِ لَا المُرْقِقُ الْأَحْدِ فِي هِ لِمَا الرَّمَانِ فَلَمَاءَ الدَّاسُ حَلَّى الْأَحْدُ فِي هُ هِ لِمَا الرَّمَانِ فَلَمَاءَ الدَّاسُ حَلَّى الْأَمْنَالُ إِلَى إِسْرِيمًا لِي مِنْظَرَةٍ وَ لِلْإِحْبِينَا بِ

ق مُوَاصِّلَةُ الْعِيرَافِةِ تَبِيلًا فِي اللَّوْرِ المَّبِيمِينِ ثُقَ مِنْ فِي الثَّقْرِ مَا شِيرًا شِيرًا لَا يَبِيلًا لَا تَشْهُلُ مِهِ حَبَرَا الْمُعْرِيمِ حَبَرَا الْمُعْرَقِ فَي الثَّقِيلَ عَلَى الشَّلِوَ لَلْهِ المَشْرُودَةُ إِلَى وَالِثَّ مَنْ إِنْ يَعْمَلُ مِنَ الْمُعَالِمِ فِي مَا كَانَ وَا فَي رَافِيقٍ مَنْ مَنْ مَنْ الْمُعَالِمِ فِي مَا كَانَ وَا فَي رَافِيقٍ

بَصَتَرَةُ حُمِرِمَ شَيْئًا كَنْهِ يُوْآ مِنْ يُعْتَمِ اللَّمُثَمَّا وَتَخَاسِنِهَا فَكَأَنَّمَا أَطْلَقَ لَا الْعَالَمُ وَكَانَ كَافًا عَلَيْهِ فَكَانَتُمَا أَطْلُقَ لَا الْعَالَمُ وَكَانَ كَافًا عَلَيْهِ وَ دُنِّمَا كَانَ عِبَاكًا عَلَيْ عَصَا حَفِيلِيَ إِلَى يَمْفِئ بِعَنْ يُرِهِمًا .

### آلعتانين

#### ( )

ق لِينْ إِلِكَ كَانَتِ الْعَتَائِنُ ثَيْرِيْنَةً عَالِيتَةً ق لِينْ مَدَّ عَبِيْلِةً حَسَّلَى قَالَ النَّبِئُ عَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَبَّلُ مِثَالَ إِذَا الْمُتَلَيْقُ عَنْهِ فِي عِبِيْيَتَنِيْ فَمَ مَرَعَ عَقَضُلُهُ مِنْهَا الْمِتَلَيْنَ عَنْهِ فَي عِبِيْيَتَنِيْ فَمَ مَرَعَ عَقَضُلُهُ مِنْهَا الْمِتَلَيْنَ مَيْهِ فَي عِبِيْيَتَنِيْ فَمَ مَرَعَ وَمُنْهُ مِنْهَا الْمِنْكَةَ يُونِينُ عَنْهِ فِي عَبِينِيَتَنِيْ فَمَ مَرَدَ عَقَضُلُهُ مِنْهَا الْمِنْكَةَ يُونِينُ عَنْهِ فَي عَنْهِ فِي الْمُنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ مَرْمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ع الله و المعترى و الله و الل

وَمِنْ مَقَّ مَنِ وَ النَّعْنَةُ وَأَنْ يُخَافِظَ عَلَيْهَا الْمُعْنَةُ وَأَنْ يُخَافِظَ عَلَيْهَا الْمُولِلَّةُ وَلِنَّا اللَّهِ وَلِلَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِلْلَهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ مَنَا يَنَ قَال اللهِ عَلَيْ وَمَا لَيُنَا وَمَا لَيْنَا وَمَا لِمُنْ اللَّهُ لَا وُدُرُ. "

عَنْهُمُ اللَّهُ لَا وُدُرُ. "

ومِنْ عَقْبًا أَنْ تَسْتَغُلِبًا إِنْ مَاعَةِ اللهِ وَ أَنْ اللّهِ وَ أَنْ اللّهِ وَ الْحَيْفِ وَ أَنْ اللّهِ وَ الْحَيْفِ وَ الْحَيْفِ وَ الْحَيْفِ وَ الْحَيْفِ وَ الْحَيْفِ وَ الْحَيْفِ وَاللّهِ وَنَ مَطْرَ تَيْنِ اللّهِ وَيَن مَطْرَ تَيْنِ اللّهِ وَيْن مَطْرَ تَيْنِ وَ أَخْرَبُنِ ، قَطْرَة وَ وُمُوع مِن مَعْمَيةِ اللّهِ وَتَطْرَقُ وَمُوع مِن مَعْمَيةِ اللّهِ وَتَطْرَقُ وَاللّهِ وَأَمَّا اللّهِ وَأَمَّا اللّهِ وَأَمَّا اللّهِ وَأَمَّا اللّهِ وَأَمَّا اللّهِ وَأَمَّا اللهِ وَمُوع اللهِ وَأَمَّا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

قران المنهي علي الله عليه وسلم بدول في دُعاهِم و آلله علي إِنْ أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمِ كَا. يَهُمُ وَمِنْ قَلْي كَ يَمْنَعُمُ وَمِنْ نَقْنِي كَ تَشْنَعُمُ وَمِنْ عَنْيَ مَ مِنْ مَعْمَ وَمِنْ دُعَاءٍ كَ يَسْمَعُمُ

# 

# أَحَ بُ الْمُعَاشِّرَة

تتى مين اللَّاهِي الْعَجْبَ وَكَا تُقُدًّا خِنْ بِنَسْرَبُ وَ الْكَيْسُ فِي الْفَطَّ لَهُ كَ تُوْجِشِ الْهُ يَنِيْسَنَا تُنقنش المُ قَمْعَت إنها تَّنْ عُوْا إِلَى الْمُجْبَالَمَبَةَ بَيْنَ سَتَلَةً وُوُسَا دَكُنُ عَنْكُ مَ الطَّاعَةُ ما لان يا لتقتايم ومتثي الأخنبابر و المكلَّت المُسْبَعَنَ لَهُ وّاحْبِشَيْبِ الْهِيزَ احْتَا تَوْعٌ مِنَ الْحَبُلُقُ نِ

أُسُكُكُ مَعَ النَّاسِ الْأَدِّرَبُ ة كا تُطَاوِلُ بِنَعْبَبُ النيخ يل ال<sup>ية</sup> مناستة كالتنفيب المتبايستا لا مشكرْثِ الْعِيتَا بَا عَكُونُ الْمُعُمَّا مَهَا ولمان حسكلت فخبيستا كاقتمين زحتا المجتماعة وَ مَثَلُ مِنَ الْكُلُو مِر كتلشق الخة شفتاي وَا يَحُولُهُ كَلَامَ السَّفِكَةُ قالة ستكنّ ميلحسّابتنا مستكَوَّةً المُنْحِبُقِ نِ

#### عِيْلُ الْحُضْعُ

كَانَ الْيَوْمُ الْمُتَّمِينِ مِنْ شَهْدِ وَى الْفَعْلَقَ وَكَانَ الْيَوْمُ النَّاسِمُ وَ الْحِيثُ وُنَ مِينَ الشَّهْدِ وَكَانَ الْيَوْمُ النَّاسِمُ وَ الْحِيثُ وَكَانَ وَقِيفًا حَيِلاً وَ مَا رَآئِنُهُ إِلَى الْهِيلَانَ وَكَانَ وَقِيفًا حَيِلاً وَ مَا رَآئِنُهُ إِلَى الْهِيلَانَ وَكَانَ وَقِيفًا حَيِلاً وَ مَا رَآئِنُهُ إِلَى الْهِيلَانِ وَتَعَلَى وَتَأْنِي كَانَ عَلَيْكِى مَا رَآئِنُهُ إِلَى الْهِيلَانِ وَتَعْلَى وَتَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَيَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَاللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللللْهُ وَاللّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللْهُ وَلَا الللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ الللللْه

قَالَ قَالِينَى ، إِنَّ النَّبِيِّ عِسَلِّ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِيلَالَ قَالَ :

َدَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْنَا بِالْأَ مَنِ وَالَّذِي يُمَانِ وَاسْتَقَادُمَةُ وَالْهُمِ شَدَّهِ وَثَنْ وَرَبُكَ اللهُ هِ لَالْهُ مُ شُدِي وَحَتَابِي»

فَتَعَلَّمُتُهُ مِنْ قَالِينِ يُ وَحَفِظُتُهُ .

وظَنَنْتُ أَنَّ الْعِينِة عَثَمَّا تَأْخُنَدُنْ أَنِي الْعِينِة عَثَمَّا تَأْخُنَكُ أَيْمُتُ أَيْمُتُ الْعُنْظُ أَنَّ الْعِينِيَة بَعِنْ يَشْعَدُ أَنَّا هِ فَإِنَّ عِيْنَ الْأَضْطُخُ أَنَّ الْعُينِيَةِ وَمَا الْحَيْمِةِ وَ أَنْهَا هُذَا الْمَينُ مِينُ مَهْدِ ذِى الْحَيْمِةِ وَ. ق في الْيَوْيِ الْمُقَامِنِ مِنَ اللَّهُ وَعُلَّلَتُ الْمُلَادَمَةُ وَقُلْلَتُ الْمُلَادَمَةُ وَالْمُعْرَفِعُلْكُ الْمُلَادَمَةُ وَالْمُعْرَفِقُ الْمُلْعَظِّمَ الْمُعْرَفِقُ الْمُؤْمِرَ الْمُعْرَفِقُ الْمُعْرَفِقُ الْمُعْرَفِقُ الْمُعْرَفِقُ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقُ الْمُؤْمِرِ الْمُؤْمِرِ الْمُؤْمِرِيةُ وَ حَلْلًا الْمُؤْمِرِ لِيُسْتِيطُ لِيَوْمَ الْمُؤْمِرِيةُ وَ حَلْلًا الْمُؤْمِرِيةُ وَيَعْرَفُونَ وَحَلْلًا الْمُؤْمِرِيةُ وَيَعْرَفُونَ وَحَلْلًا الْمُؤْمِرِيةُ وَيَعْرَفُونَ وَحَلْلًا الْمُؤْمِدِيةُ وَيَعْرَفُونَ وَحَلْلًا الْمُؤْمِنَ وَحَلْلًا الْمُؤْمِدِيةُ وَيَعْرَفُونَ وَحَلْلًا الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَيَعْرَفُونَ وَحَلْلًا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِينَا لِي اللّهُ وَلَالِيلًا مِنْ اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَالِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ق في حسبام اليوه الساسع و هو يوم عزقة ين حدث المن عرقة المن المن عرقات و يَظَلُونَ هُنَا يلا تن حدث الله و تن حدث و يتن في المن عرف الله و تن حدث و تن حدث و المن و المن

وَكَانَ أَبِي الْمُسُتَّوَىٰ بَقَتَى الْمَسْتَقَىٰ لِللَّا بُسِمِ وَقَالَ فِيهُمُ السَّبُعَ لَهُ سِمَا هِ إِلْمُنَانِ لِيُ وَيَهِ مُمُلِقَ قَ وَعَالَ فِيهُ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا هِ إِلْمُنَانِ لِيُ وَيَهِ مُمُلِقَ قَ وَالْعَيْلُ اللّهِ . وَ أَرْبَعَتُهُ لَهُ خَوْنِكَ وَ أُلْهُ مَنْزِكَ .

وَكَانَ أَيِنَ بَهُ إِيهُ إِنْهُمَا وَ يَكَيْدِتُهَا بِنَفْشِيهُ وَ مَا لَ فِي وَلِكَ فَيْوِينِلَهُ وَ أَحْبُثُ .

ة الْيَوْمَ الْعُتَا مِيْتُو عَلَيْرُنَا اللَّبَاسَ وَكَاتَ أَنِي مَثِنَ أَعَتِلًا فِي لِبَاسًا حَبِي يُزِنًا أَمِمًا الْحَيِلَاءُ تَكَانَ حِينَ إِنِّ الْمِينِ وَكَانَ نَفِيْفًا لَوْ بَتِوَ مَنْ أَنَّ الْبَيْكُ وَلَقَلْتِهِ حَبِينِ لِللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَ وَذَّعَتُ أَفِّ الْلَهُ مُعَرِّعَتُ الْمُسْتَكِينِ وَالْأَقَارِبِ وَالْأَصْرِي قَاءِ وَطَبْعَنَ ثَنَا آيَهُمَّا مَنَا تَعَتَا تَعَتَّا يُعَالِحُ بِلَعْنِمِ أُصْيُحِينِينًا.

وَتَوَفِّنَ كَيْنِيْنَ مِنَ الْمَصْعِرَ الْحَشْطِ ثَا كُنْ فَى وَ الْحَشْطِ ثُنِهِ أَفَى وَ الْمَصْدِرَ الْمُصْدِرَ الْمُصَالِحِهِ أَفَى وَ الْمُسْتِدُةُ وَ لَهُ مِنْ الْمُسْتِدِينَ الْمُسْتِدِينَ الْمُسْتِدُةُ الْمُسْتِدِينَ اللّهُ مِنْ الْمُسْتِدِينَ الْمُسْتِدِينَ الْمُسْتِدِينَ الْمُسْتَدِينَ اللّهُ مُسْتِدُ اللّهُ مُسْتِدُ اللّهُ مُسْتَدِينَ اللّهُ مُسْتِينًا اللّهُ اللّ

قَكَانَتُ فِي آيَّا هِ الْعِينِ الطَّلَاثَةِ تَآوِبَ آيَٰ لِيَّةً وَكَانَتُ آيًّا مَ آكُلِ وَ الْمُنْ بِ وَقَلُ وَعَا آ فِي آلَيْكَةً يَّى هِ الْعِينِ جَمَّا عَهُ مِنْ آصِلِ قَائِهِ وَحِيلًا يَهِ وَصَنَعَتُ أَنْ مَعَامًا صَلَانًا فَأَنْ قَرَتُ وَآمَا ابْنَى وَصَنَعَتُ أَنْ مَعَامًا صَلَانًا فَأَنْ قَرَتُ وَآمَا ابْنَى وَالْبِيَّوْمَ النَّافِيُ كُنَّ صُبُوفًا عِنْنَا جَادِنَا الكَوْيُعِ أَلْسَتُ ثِنْ حُسَنِينَ أَلطَّبِينِ وَكَانَتُ مَا دُبَةً عَظِيمَةً وَ لَمُ آكُلُ مِنَ اللَّحْسُمِ فِي طُولِ الشَّهْرِمَا أَكَانُ يُ فِي فَلْنَادِ آئِامِ وَ لَمُ يَنِهُنُ شَيْعًا.

## تاريخ القييض

كُلُّ تَ أَوَّلُ أَمْرِهِ أَنَّ الزَّوَّلِ عَلَى الزَّوَّلِ عَلَيْ وَرَجَعَ الزَّوَّلِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْخَلَقَ وَرَجَعَ النَّوْلِ فَكُنْ وَمَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ



حَتَّى ظَهِرَ فِيهُمَا الْقُطُنُ فَا لَهُنَا الْأُولِى وَ حِينَ الْبَيَانِينَ وَالْبَنَاتِ فِي الْحَقَلِ وَجَنُّوا الْقُطْنَ.

وَلِمَّا جُمِيمَ الْقُطْنُ أُرْسِلَ إِلَى الْحَسَلُوجِ نخلجة ثنتر نتيل إلى بغض المتتايع فغشيزل ثُكِرُ أَحْدَدُ لَا الْحَتَا يُلِكُ وَ مَثَلًا لَا خُيُولِكًا مُتَعَارِبَةً و لَمْ يَيْنَ لُ يَشْلَفِلُ وَيَنْعَتُ أَيَّامًا عَلَمْ لَتَعَبَهُ لَوْ يَا تاهِما مَيْتِينَنَا وَاللَّهُ تَرَىٰ كَاحِبِقُ ذَٰلِكَ النَّوْتِ وَ وختت في وكايه متاهت إليه أبقاة والمستقلة بِتَالِهِ الَّٰذِي ٱلنُّسَتَهُ بِعَدَتِ الْجُبَبِينِ وَ تَعِبَ فِيْهِ أَيَّامًا وَ أَنْكَ مُسْتَقِيقٍ فِي الْبَيْنِي سَعَا كُلُّ دَ تَنْعَا رُ.

وَ وَهَبُ وَالِكُ اللَّوْبُ إِلَىٰ خَيًّا لِم فَهُوتِ لَ مينكة كاك تبينهمتا فكرحتاطة تبيالة اليمينيا ولهنق ستاهين و أنت في فيما يفيك تايشين.

وَحَبَاءً إِلْمَاكُ الْفَتَهِيئِينُ مِنْ غَيْرِتَعْبَ مِنْكُ وَشُعْنِكِ أَنْ تَقُولَ لِيَجِبُ عَلَمْ يُكُولُ إِذَا لَيْسُكَاةً . رَا اللَّهُ وَ اللَّهُ كُنَّ كُنَّتُ تَلَيْدُهُ وَ الْمُسْتَنِيْدِ مِنْ عَنْدُو مَنْ إِلَيْ مِيكُونَ وَ كُنَّ فِي اللَّهِ مَنْ عَنْدُونِ مِينًا وَ لَا لَكُونَ فِي اللَّهِ مِنْ عَنْدُونِ مِي

رَّ أَسْطَاكُ مِنْ يَرَهُ وَحِنْهُ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعْمُونُهُ بِنَ مِنْ شَيْرٌ؛ وَشَيْرٌ مَا صُنِعَ لَهُ ،

#### ひころぞう

وَيَهُ مَنْ بَيْنَ مَنْ فَا لِمَنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

دَ مُعُنَّانُ مُولِ الْمُ سَدِي عَلَا مِنَ أَذَى عَا وَ مُكُنَّهُ فِي دَلِيْعٌ وَمُعَنَّالُ مِمَا يَعِيدُفِي خَمْسُنُ وَ عِينْدُونَ سَبِيَةً وَمُعَنَّالُ مِمَا يَعِيدُفِي

#### ما قَةُ سَنَةِ أَنْ أَكُنَّ .

## عرورالأنيا

اللبيت عتدأات كأ تش تبت حتيبيب تُفتَوْنُ الْمُخْمَتِ اسِا حترب يتن سالمتا عَيْرِشِزُ هَا وَ لِيهُ لُهُ تبخل يهتا الخيطال تيغنن يهتا الكبيت

تَفُوَلُ لَيْسُ الْمُعَاجِلُ إِلَّا الْفَنُونِ عُ الزَّاهِيلُ مَمَا أَعَدُّ مِنْ لَمَيْغُ وَمَا أَذَنَّ مِنْ طَوِعُ وُلْمُنَاكِكُوْ حَبْيِيْتِهُ عِسْمُنِهَا وَالطِّيئِيَّةُ حتيدًا عَهُ عَسَرًا مَ فَهُ دَّوَالْهُمَا مِسْ يُمِي مَلُولَ لِمُ كَفِي اللَّهِ لَيْسَ لَهِمَا أَمَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مُشَكِّمُتُ الْأَحْسَرَا بَا تتنل متن كا زيتستا تتينؤهتا فتليبيل يمتا اعت الله المنادة متا ويوء وتبغتر أيتمثنان وَيَنْغُتُ الْحُأْدِ يُنْتِ

رابوالعتاهيه)

يسالة كإلى رسول المصطالة لِدًا عَاءَكَ عَرِيْتِ آوَمِينِ فِي وَقَالَ إِنْ مُستَاخِرُكَ إِلَى الْوَطَيِنِ وَ مَسَأْقَا لِلْ أَسَالِيَ عَهِسَلُ تُوْصِيٰ بِيغَیٰ ۚ وَهَمْلُ لَكَ رِسَالَهٔ ۖ إِلَيْهِ أَخْصِلُهُمَا مينك و أجلَّهُ الْمِلْسَالُ لِمَنْ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ الل ياً بينك و دُجْمًا يَسُأُلُ أَبُولَةً عَمُكَ وَيَسُرُّهُ £َنَ لِيَسْمَتُعُ عَنْكَ حَسْبَرًا سَتَا ثُرَا وَ كُمُثْرِي مِعْتَوْلَةَ مُتَعَوِّلُ أَشِرِ ﴿ وَالِي مِنْ مِينَى السَّلَوَةِ وَقُلُ لَيْ إِنَّ ابْنَكَ بِمِنْ يُورَكُمْ فَيْتُ مِنْ صِمَّةِ وَشُرُودٍ. كَنَالِكَ كَانَ الْمُسُلِمُونَ يَعْتَقِيدًا وَنَ أَلِكَ المؤت بمشرالي الاسيرة وكان متن عسبر حالمًا الجِسَنُرَ حِينَ الْمُسْتِلِينَ وَصِلَ إِلَى الْهَرَيْ واحبتمع منتالك يرسؤل الله عتك الله علميه وسلود الشوك بزياديم ولاجا أرق وشؤل الله عتب الله علية وسترة ستاجل عَنْ أُمَّتِهِ .

وَ يُعَلِينَ أَنْ لَا يَعِيلَ كَرِيدِبِكَ أَوْ حَدَى يُعِلَّكَ إِلَى الْوَحَلِينَ لِيَتَانِعِ أَوْحَنَا وَ لَمُهِ أَوْ نَصِيلَ لِإِلَى الْوَحَلِينَ لِيَتَانِعِ أَوْحَنَا وَ لَهُ أَوْ نَصِيلَ لِإِلَى الْوَحَدِينَ وَلَا يَعْبَيْهِمَ بِأَيْهِا قَا وَلَيْنَ الْمُسُلِمِينَ فَي الْمُعْلِمِينَ وَلَا يَعْبَلُونَ فِي وَحُمُولِ الْمُنْتِينِ إِلَى عَالَمِهِ مِنَا فَي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَبْمِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

رَحِمَتُ الْمُسُكِيمُونَ إِلَى الظَّاهِ وَكَانَ النَّيِئُ مِسَلَّةً اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَحْنَبَرَهُ مُ وَلَقَانَتُ حُسَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَحْنَبَرَهُ مُ وَلَقَانَةً حُسَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَحْنَبَرَهُ مُ وَعَلَى وَ عَلَى هُمَا اللّهُ اللّهُ وَ المُعَلِّقُ وَ اللّهُ وَ المُعَلِّقُ وَ اللّهُ وَ المُعَلِّقُ وَ اللّهُ وَ المُعَلِّقُ اللّهُ وَ المُعَلِينَ اللّهُ كَانُوا وَالمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تَفَتَّنُ صَمَّعُوا مَتِوبُنَةٌ بَعِنَ مَلِاثِيَّةٍ وَهَوَمُولُ جُمَنُكُ الْ بَعِنْ جُمُنْهِ •

و حبّاء ترخبان تين هر الدّر مُوليد إِن أَ إِن عُبَيْنَةً ترضي الله عنه قاحي المُسُلِمِينَ تعتال إِنَّيْ نَنْ تَرْيَعَ لَىٰ مِنْ مُرْدَى أَىٰ لِلشَّهِا وَقَالَ إِنَّى كُنْ مَدَاحِبَةٍ إِنْ رَسُولِ اللهِ عَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَسَمُ اللهُ عَسَمُ اللهُ عَسَمُ اللهُ عَسَمُ اللهُ عَسَمُ اللهُ عَسَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي

#### عادك

دَادَتَا مَرَّةً طَهَيْنَ كُرِينِهُ وَبَاتَ عِيثُلُ تَا لَيْ وَبَاتَ عِيثُلُ تَا لَيْهِ وَبَاتَ عِيثُلُ تَا لَي لَهُ وَيَا لَيْهِ وَلَي الطَّبْبَاجِ ثُلُتُ لَهُ أَنْسُتَمِي فَي الطَّبْبَاجِ ثُلُتُ لَهُ أَنْسُتَمِي فَي الطَّبِي فَي النَّهِ وَكُانَ يَوْمُ جُمُعَتْمُ قَالَ تَعْتَمُ مُتُلُتُ هَلُكُ هَلِ اللَّهِ مَا النَّهِ وَلَا يَعْتَمُ مُتُلِقً فِي النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ

وَكَانَ الشَّيْمُ يَعْدِيكُ الشِيَاحَة لِآلَ آنَهُ وَلَا آنَهُ لَهُ وَلِي الشِيَاحَة لِآلَ آنَهُ وَ لَهُ يَغْنِي الشِيَاحَة وَ لَا يَغْنِي الشَّيَاحَة وَ الْمُؤْلِسَانَ لَا تَشْنَى الشَّيَاحَة إِذَا لَمُعَلَّمُ الشَّيَاحَة إِذَا لَمُعَلَّمُ الشَّيَاحَة إِذَا لَمُعَلِّمُ الشَّيَاءُ وَ الشَّيَاحَة إِذَا لَا تَعْلَمُ الشَّيَاءُ وَ الشَّيْعَ الشَّيَاءُ وَ الشَّيْعَ الشَّاءُ وَ الشَّيْعَ الشَّيْعَ الشَّيْعَ الشَّيْعَ السَّلِيقِيَّاءُ الشَّيْعَ السَّلِيقِيَّاءُ وَ الشَّيْعَ السَّلِيقِيَّاءُ وَ الشَّاعِيْعَ السَّلِيقِيَّاءُ وَ الشَّيْعِ السَّلِيقِيَّاءُ وَ الشَّعْ السَّلِيقِيْعَ السَّلِيقِيَّاءُ وَ الشَّعْ السَّلِيقِيْعَ السَّلِيقِيْعَ السَّلِيقِيْعَ السَّلِيقِيْعَ السَّلِيقِيْعَ السَّلِيقِيْعَ السَّلِيقِيْعَ السَّلِيقِيْعَ السَّلِيقِيْعِ السَّلِيقِيقِيْعُ السَّلِيقِيْعُ السَّلِيقِيْعَ السَّلِيقِيْعَ السَّلِيقِيْعِ السَّلِيقِيقِيْعِ السَّلِيقِيْعُ السَّلِيقِيقِيقُ السَّلِيقِيقِيقُ السَّلِيقِيقِيقِ السَّلِيقِيقِيقِ السَّلِيقِيقِيقِ السَّلِيقِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّ

جَكَانَ اللَّهَ ثَلُكَايُهُمُّا وَكَانَ لِيَعَبِّدِى بِعِثُوْرِة خَنَاعَى النَّيْعُ اللَّهَ وَبَنَ † يَسَبِيَعُ مَسَا لَهِتَ

<sup>(</sup>۱) البعاية والنهاية لابن كمفيرس ۱۱، ج ب

آن كَلَّكُ مَصْلُكُ ۚ وَخَارَتُ ثَوَاهُ وَ أَعْبَا وَ وَنَعَلَهُ الْمَا لِم يُعَوِّقُ فَهِ خَعَلَ يَعِبُونَ فِي مَثَالِهِ ﴾ بتشلك مِنْ آمْنِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

غَبَعَتَلَ تَهِمُتُرَمُ وَ يَسُتَيْنِينَى وَيَعُولُ يَارَهُهُ لَا هُذَا بِيَانِى وَجَعَلَ تِنَاكُنُ وَيَعُولُ أَلَكُ أَلَكُ أَلَكُ أَلَكُ أَلَكُ أَلَكُ أَلَكُ أَلَكُ أَلَكُ أَ إِنْ أَخِيدٍ عَمُدُهُ \* بِاللَّا مُنَا وَجَعَلَ يَعْطِشُ وَيَعْلَقُونَ إِنْ أَخِيدٍ عَمُدُهُ \* بِاللَّا مُنَا وَجَعَلَ يَعْطِشُ وَيَعْلَقُونَ .

قَلُقِطْ فِي آميلِ بُنَا وَخِفْنَا عَلَيْهِ الْغَرَقَ وَكَا تَ قَمَّلُ آقَارِبِنَا مِيثَنْ يُحْسَيْنُونَ الطّعْبَاحَة يَغْتَسِلُ فِي النَّهِ وَعَلَمْنَا وُوْنَافَ الْأَسْكَاة فَتَعَنَّا مَرْلِلَهِ فِي النَّهِ وَعَلَمْنَا وُوْنَافَ الْأَسْكَاة فَتَعَنَّا مَرْلِلَهِ فِي النَّهِ وَعَلَمْنَا وَوْنَافَ الْأَسْكَاة فَتَعَنَّا مَرْلِلَهِ بِسُنْ عَلَيْ وَلَمْنَا وَمُنْكَا وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ إِلَيْهِ وَآثِوا وَآثِوا وَلَيْ يُمُمْلِكُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

إِلَى الشَّاطِئُ.

وَكَانَ الشَّيْمُ كَالْمُعْمَى عَلَيْهِ لَهِ يَعِينِ السَّمَا فَيَكَ وَكَانَ عَلَى السَّمَا فَيْ وَكَانَ عَلَى السَّمَا فَي وَكَانَ عَلَى السَّمَا عُنْ وَ قَالَ مِن الْمُعْمَلِ وَقَالَ مِن المَّعْمَلِ وَقَالَ مِن المُعْمَلِ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا الشَّاعِ فَي وَهُولَ وَقَالَ مِن المُعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَقَالَ السَّالِ المُعْلِقُ وَقَالَ المَّالِقُ المُعْلِقُ وَقَالَ المَّالِقُ المُعْلِقُ وَقَالَ المَّالِقُ المُعْلِقُ وَقَالَ المَّالِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَى المَّلِمُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المَعْلُقُ المُعْلِقُ المُعْلَى المَقْلُ الْحَلَى المَّلِمُ المُعْلِقُ المُعْلِ

وَكِانَ النَّسِيِّمُ حَتَّىٰ شَرِبَ كَيَنْ يُلَّامِنَ الْمَآءِ مَتَكَلَّسُونُ حَتَّىٰ قَاءَ بِالْمَاءِ وَ أَنَاقَ وَ تَجَعَ إِلَيْرِ الفَيْ وُرُوالْعُلَقَى ﴾.

وَكَانَ عَلَىٰ الْجَوَارِ وَ رَكِبَهُ الشَّيْعُ وَ أَحْدَرَ مِنَ الْجَوَارِ وَ رَكِبَهُ الشَّيْعُ وَ أَحْدَلَق مَنْ كَبَا مِينَ الْجَوَارِ وَ رَكِبَهُ الشَّيْعُ وَ أَحْدَانِ الشَّبَاحَةِ بالمُتُبِّلِ وَحَقُ لَذُ عَنَ قُ كَبِينِ مِينَ فَى مَنَانِ الشَّبَاحَةِ وَأَبُعُلَالِ الْمَاءِ وَرَجَعَ فِي هَلِكَ الْمُؤْلِي إِلَيْهِ الْمَاءِ لَهُ الطَّا الْحِلُ وَ وَقِلْ فُرْعِي كُلُّ مِنْ يَنْ وَلُو لَوْمَيْنَ أَنْ لَا يَهُ حَلَىٰ الطَّا الْحِلُ وَ وَقِلْ فُرُعِي كُلُّ مِنْ يَنْ وَلُو لَوْمَيْنَ أَنْ لَا يَهُ حَلَىٰ الطَّا الْحِلُ وَ وَقِلْ فُرِي كُلُّ مِنْ يَنْ وَلُو لَوْمَيْنَ أَنْ لَا يَهُ حَلَىٰ الطَّاحِلُ وَمِينَ كُلُّ مِنْ يَنْ وَلُو لَوْمَيْنَ أَنْ لَا يَهُ حَلَىٰ الْمُؤلِّدِينَ الْمُن لِلَا عَلَىٰ الْمُؤلِّدِ وَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُو اللَّهُ وَكَانَ يَعُولُ إِذَا أَنْ دُتَ أَنْ تَتَسَعَّمُ اللَّهُ وَكَانَ يَعُولُ إِذَا أَنْ دُتَ أَنْ تَتَسَعَّمُ

وَكَانَ الْفَتْنَاخُ لَا يَوْلُ يَعْنَيْبُ عَلَى النَّحِبُلِ وَعَانَ الْفَتْنِيْمُ لَا يَوْتِ مِثْلًا إِلَيْهِ تِبَالُهُ وَلَا وَعَانُهُ وَمَا فِي هَانَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُون

#### فتتى أكاء ستلاهر

حَدَلُ تَعْدِنُ فِينَا كَاهُمُ فِي السَّايِعَةِ عَشَمَةً المَّايِعَةِ عَشَمَةً المَّايِعَةِ عَشَمَةً المَّادِي أو النَّامِيَةُ عَشَرَةً مِنْ عُسُرِهِ عِنْهُ وَعَشَرَاةً طَوِيدًا لَا اللَّهُ مَنْ وَعَشَرَاةً طَوِيدًا لَا اللَّهُ وَعَشَرَاةً طَوِيدًا لَا اللَّهُ مَنْ وَعَشَرَاةً طَوِيدًا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْ

عَهُ مُ عَنِي ٢ فَهُ عَمْ يَا كُلُقَ نَ وَ يَشُرَبُونَ وَ يَرُفَعُونَ وَ يَرُفَعُونَ وَ يَرُفَعُونَ وَ يَرُفَعُونَ وَ يَشُرَبُونَ وَ يَرُفَعُونَ وَ يَشُرَبُونَ وَ يَشُرَبُونَ وَ يَتُعَبُّونَ فِي المُسْلَةُ لِبِي وَ يَتَأَنَّفَتُ فَى وَ لَيْكَالُا لِبِي وَ يَتَأَنَّفَتُ فَى وَ لَيْكَالُا لِبِي وَ يَتَأَنَّفَتُ فَى وَ لَيْكُولُونِ وَ لِيَعْبُونَ وَ اللَّهِ فِي المُسْلَقُ لِمِن وَ لِيَعْبُونَ وَ اللَّهِ فِي المُسْلَقُ الْمُعِينُ لَا مِعَ وَ اللَّهِ فِي المُسْلَقِ فِي الْمُسْلِقِ وَ لِيَعْلَقُونَ فِي المُسْلَقِ فِي المُسْلَقِ فِي المُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَ لَيْنَا لَهُ فِي الْمُسْلِقُ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسُولُ وَالْمُسُولُ وَالْمُسْلِقِ وَلَوْلِ الْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقُ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقُ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُلِمُ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقُ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسُلِقِ وَالْمُسْلِقُ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِقِ وَالْمُسْلِي

قَ إِذَا امْتَازَنِيهُ عِدُنَى قَ عَلَتُ هِ مَثَنُ عَلَمَتَ عَلْ دِتَاسَتِهِ قَ مُطَالَعَتِهِ قَحَبَنَ بِيْنَا قَاجُهُمَا عَلْ دِتَاسَتِهِ قَ مُطَالَعَتِهِ قَحَبَنَ بِيْنَا قَاجُهُمَا حَدِّ بِي رَفِي الْهُوْمِنْ مِنْ الْاسْ وَ أَحْبَرَ الْجَوَاعِنَ

وَ الْمُوسَامَاتِ .

وَالِكَ مَتَبَلَغَهُ مُعْرِمِنَ الْعِيلُورَة سَيَالُكَ أَ فَصَّىٰ أَلِي الْعَبَاقِ . أَمَا يَدِيهِ فَي الْعُتَبَاقِ . أَمَا يَدِيهِ فَي الْعُتَبَاقِ .

وَلَيْنُ لِمَنَاكَا لَمَنْ وَوَلَهُ الْهُ مِسْتَاهِ وَ كَا نَدَبِ الْهِيمَمُ عَالِيبَةً كَانَ اللَّاكِ مِنَ الْمُعِلِينَ، يَعْلَمَحُ إِلَىٰ إِنَّامَتُهِ الْجُهَادِ وَمَنْهُمُ الْمُبِلَادِ مَنْفَئَتُمُ فُطْسًا أَنْ يُؤَسِّسُ وَوَلَةً أَوْ يَرُونَى مَهِينِدًا.

عن المحتران بن قاسيم النَّفَيَّى مَثَلُ عَنَى النَّفَيِّى مِثَلُ عَنَى النَّفَيِّى مِثَلُ عَنَى الْهِينَ الْهِي الهيئل وهِي سِلَاثَ بَعِيثِلَ أَوْ مِينَ سِلَاهِ الْعَرَبِ وَرَاءَ الْجِتَادِ فَهِتَزَمَ الْجُمْنُى وَ فَذَى الشُّلُولِكَ وَوَفَلْمَدُ الْخِيْرَاجُ وَسَبَى اللَّهُ رَبِيَةً مِ

دَ مَنَهُمَ عَسَمَّلُ السَّنُمَّا وَ تَوَعَّلَ فِي الْهِينُ لِي حَسَيْحُ قَطَعَ نَهْنَ بَيَاسَ إِلَى الْمُكْتَانِ وَ مَنَّحَهَا وَخَضَعَ أَحِنُ الْهِينُ لِي لِيُحَسَّمَّ لِي وَأَعَبُونُ لِل أَيْهِ، وَكَرَمِهِ وَ عَلَيْهِ مَعْ أَنَّ الْعَلُو الْقَاهِ لَا يُحَنَّهُ وَ الْعَلُو الْقَاهِ لَا يُحَنَّهُ وَ الْعَلُ وَ الْعَلُو الْهِينُلِ وَ صَلَّعُوا لَهُ عَنَى الْهِينُلِ وَ صَلَّعُوا لَهُ عَنَى الْهِينُلِ وَ صَلَّعُوا لَهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْعَيْلِيَةُ كُلُبُ كَالَمَ كَانَتُ فِي مُلَا يَوْ وَعَلِي مَا اللهُ عَنْ مُلَا يَوْ مَلَا يَوْ مَلَا يَوْ مَلَا يَوْ مَلَا يَوْ مَلَا يَوْ مَلَا يَوْ مَلِي وَعِيلًا وَهُو اللهُ عَلَى مَلَا يَوْ مَلِي وَعَلِيدًا وَعَلِيدًا وَعَلِيدًا وَعِيلًا وَهُمِيلًا وَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَ

من القابعة عَفَعً السَّن لَوْ يَهَا وَ السَّابِعَةَ عَفَعً المَّا مِن عُني وَ وَفَى وَلِق قالَ السَّاعِدُ وَ مِن عُني مِ وَفَى وَلِق قالَ السَّاعِدُ و سَاسَ الرَّحِبَالَ يَسَهُمَ عَشَوَةً حِيمَةً وَلِهَا لِيَهُ عَنْ وَاللّهَ فِي أَشْفَا لِي وَلِهَا لِيهُ عَنْ وَاللّهَ فِي أَشْفَا لِي

#### آلرماية

 ۱۳۵۸ مِنَ الزَّيْحَاشِ وَدَحْبَنُ فِي الْمُسْتِعَانِ ۚ رَّحِي الطَّيْوُرَ .

وَفِي الْهُوَالِ لَا أَمِيدُتِ مَا يَن الدَّوْعُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا مَنَّةٍ شُوْ صِنْكُ أُمِّينُكِ مَنَّاةً فِي ثَلَاثِ طَلَقًا بِ وَ أَحِيثِلُ بَعْضَ الظُّيكِي حَسَّتُ مَسَّى لَكُ فَي خَهْوَيْنِ واستراكا ستاعياي .

وَدَرَّ مِنْكُ عِينُكَ رَجُهُلِ مِنَ الْمُعْتِيَاءِ هَلَيْتًا عَيِيبًا ، كَانَتُ عِينُدَةُ صَفِيغَتُهُ وَكَانَ عَلَے وَحِيهِ الطَّفِيمُةُ وَمِثْلُ مَنْسِي لَهُ لَوْنٌ تِلْمَامُ وَ يَظْهِسَنُ مِينْ بَعِيثِينٍ .

وكان بجتانب هذاة الفنكس ميثل جرّاب كان يشمتنه يالمتازود وتيشلأة بالقيئ كماس وكات نِ هذي و الطِّيفِي ت سَكَّر مِنْ حَدِيدٍ جُنَّدِي كُلَّ فِيُ لِبَاسٍ جُمُنُونِي فِي حِينِ وَ فَيَعْتُهُ .

وَكُنَّا ثُمَّادِي فِي الرَّفِي وَ تَوْفِي هَلْمَا الْعَسَلُمَ } بالوتنافي فإذا آمتاب إنسان القلس إنيلق المنكذة وسيع المقاس صوته مين تعديد وَانْفَنَحُ الْبَابُ وَحَقَجَ رَجُلُ مِنْ حَيْلُ إِينَ

فِيْ تِينِ عِلَامَةُ بُشِينِهِ عِلَامَةُ بُشِينِهِ عِلَامَةُ بُشِينِهِ عِلَى الْهَانَ مِن وَ يَعَنْ بِينَ بِالْخَوْصِةَ اللهِ .

وَ وَلَهُوَ الْجُنُدُوكُ وَإِنِهَا فَبُعَنَّهُ لِيُسَلِّمُ عَسَلَّمُ عَسَلَّمُ عَسَلَّمُ عَسَلَّمُ الْمُثْمِينِ وَكَأَنَّهُ مُهَا لَيْنُهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

قَ إِذَا آخَفَا النَّاسُ لَوْ يَكُنُ شَيْعٌ لَوْ يَنْظَلِي السُن لَهُ قَ لَوْ تَبَعِّنَ لِطَ الْجُنْسُ فَي مِنْ مَكَا يَا وَ مِنَ الْعَرِينِ آنَ كُنْتُ أُحِيلِكِ الْعَنْسَ فِي الْمُنَّةِ مِنَ الْعَرِينِ آنَ كُنْتُ أُحِيلِكِ الْعَنْسَ فِي الْمُنَّةِ النَّالِيَّةِ وَاشِمًا وَإِذَا الْعَلَقَ الْمِيلُ لَعْ مُسُولُكُ النَّالِيَّةِ وَاشِمًا وَإِذَا الْعَلَقَ الْمِيلُ لَعْ مُسُولُكُ النَّالِيَّةِ وَاشِمًا وَإِذَا الْعَلَقَ الْمِيلُ لَعْ مُسُولُكُ السُنُ وَزَا عَظِيمًا .

و بعن آنه من و من أن آستن البك أن آستن المنكور و آجيد البك المنكور و آجيد المنكور و آخوا ما من المنكور و المنت المنكور و المنت المنكور و المنت المنكور و المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت و المنت المنت و المنت و

لَسُودُنُ كَنُويُواْ وَعَلِمْكُ أَنَّ عَمَيْلُ لَعُرْسَكُنُ عَبَنًا وَأَنَّ لَمُ أُصَّيِّعُ وَمُثِيِّعُ.

### ألحبمل

(1)

أَنْظُرُوْا إِلَى الْهُوبِ لِي كَيْفُتَ خُلِقَتْ . عَوْ وْ هِتَ لَا مَيْنِينَ لِهِنَا فِي الْحَيْلُقَةِ فَإِنَّ الْحَبْسَلَ أَكْبُرُ الْحَيْوَانِ النَّاحِينِ حِسْمًا وَ أَطْوَلُهُ سَسَّاتًا قَ يِنَا بِكَ كَانَتُ تَـقَبُّتُهُ لَمُونِكُةً حَسَثْمُ يُمَارِنَهُ أَنْ يَوْتَى الكَلَامِنَ الْأَنْهُ مِنْ الكَالَمُ مِنْ مِنْ وَنُ مَتِبُولَةِ وَ تاسُهُ صَغِنُونَ لِيَكُونَ خَفِيْفَتَ الْحُسَمُلِ قَوْارَ قَيْنِهِ وَ أَرْجُلُهُ فِلْمُنَا أَخْفَاكُ تَمْنَعُ مِسْخِيرًا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ العَعَمُ وَإِنَّ الَّذِي كَانِيكِ مَا يَسِينُو فِينُ الدِّرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ستناه كُلُّهُ مَعْدَى وَيَرَاثِ عَلَيْهِ النَّذَبُ وَ وَزِيًّا سَوْدَاوَانِ وَاسِعَتَانِ تَشِفَانِ عَنْ حِيدِيْمِ ﴿ 3 : 3 وَلَهُ فِي وَسُطِ تَعِلَيْهِ مِثْنُ صُ عَلِيلًا يُسَتَزَّ الْمُسَرِّقِ الْمُسَرِّقِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرَقِ يَسُتَيْنُ عَلَيْهِ مَنْ بُولِةَ وَلَهُ فِي أَرْسُبُهُ فَطِعٌ

عَدِي نِيْمَةُ الْحِيشَ فِي مَوَا يَعِبَ عَلَى الْكُرُونِ.

وَجَوْنُ الْجُتَدَلِ عَيْمِينُ فِي تَوْلِينِيهِ كُمْ لَكُهُ يَعْتَوِى عَلَىٰ حَبِثُلَةِ كُونُوشٍ يَعْنَنُ بِهُمَّا مِعِثْلَالِ عَظِيمًا مِنَ الْغِيامَاءِ حَسَدُ إِذَا حَبَاعَ وَ لَمُ يَعِيلُ المَوْ الْحَدْج مِنْ كِنْ شِهِ جَنَّةً وَاحْبُلُوْ حَا وَ لِهُ لِكَ لَيْسَمْ حَيُواً مُعُبُدَّلًا ، وَإِذَا مَنْ عَ مَا مَوْلَهُ نِيْ جَوْنِهِ مَاإِنَّ مَخْمُتُمَ سَمَّامِهِ سَيَّعَلَّلُ شَيْعًا مَشَيْعًا يِعِنْنُ وَهُ وَ تَكْفِيْهِ مُنَا ۚ فَا طَوِيْنَاهُ .

وَ لِلْهِمَالِ فِي جَوْفِهِ حَبْمُلَةُ أَزْمًا فِي مَمْنَاتُهُ أَزْمًا فِي مَمْنَاتُهُ أَزْمًا فِي مَمْنَاتُه يا نُسَاءِ عِنْكَ مَا لَيْفُسَ بِ حَسَىٰ إِذَا عَطِيشَ فِي مَكَانٍ فَفَنْيٍ ﴿ مَاءَ فِيكِ أَغْنَاهُ مَا خَنَى نَاهُ عَنِينِ الشُّئُوبِ ذَمَتَنَّا طَوِيُلًا .

#### ألحبتال

فِيُ عِيدًةِ جِهِتَاتِ مِنَ اللَّهُ مُرَا صَعَارِي قَاحِلَةً كَ حَيُوَانَ فِيهُنَا وَ لَا مَنَاتَ أَرْضُهُنَا رِمَالٌ حَبَا ثَلَةٌ و الحبتن سَه مَلُ الْقِينَا و لَبَيْنُ الطَّبَاعَ يَتَعَمَّلُ الْقِينَا و لَ بَنْ الطَّبَاعَ يَتَعَمَّلُ الْقِينَا و لَ بَنْ الطَّبَاعَ يَتَعَمَّلُ الْمُؤْدَى مَنْ بَلَغُ الْمُ فَوَى مَنْ بَلَغُ الْمُ فَوَى مَنْ بَلَغُ الْمُ فَوَى مَنْ بَلَغُ الْمُ فَوَى مِنْ الْمُؤْدُى مَنْ الْمُؤْدُى مَنْ الْمُؤْدُى مَنْ الْمُؤْدُى اللّهُ مَنْ الْمُؤْدُى اللّهُ مَنْ الْمُؤْدُى اللّهُ مَنْ الْمُؤْدُى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ الْمُؤْدُى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

لِمَا نَارَلِيَعْشِيهِ وَمَنَاكَ بِهِ .

وَإِذَا قَوِى الْحَبِمَلُ إِشْنَكَا بَأْسُهُ وَعَا هَ لَهِ وَالْحَالُ النَّاسُ الْحَكَلُ النَّاسُ الْحَكَلُ مَا لَوْ يُوْحَهُمْ فِي فَعِيهُ وَ يَعُولُ النَّاسُ عَنْهُ إِنَّا مَا لَوْ يُوْحَهُمْ فِي فَعِيهُ وَ يَعُولُ النَّالَةِ يُحْدِيمُ عَنْهُ إِنَّا مَا لَوْ يُحْدِيمُ وَفَيْ هَالِي وَ الْعَالَةِ يُحْدِيمُ عَنْهُ إِنَّا اللَّهُ الْحَدَيمُ وَفَي هَالِي وَ الْحَالَةِ يُحْدِيمُ فَي عَلَيْهِ وَيُقْتَنِيقُ مِنَ الْعَقَهِ وَيُقَتَّنِيقُ مِنَ الْعَقَهِ مِنْ عَلَيْهِ وَيُقْتَنِيقُ مِنَ الْعَقَهِ وَيُقَتَّنِيقُ مِنَ الْعَقَهِ وَيُقَتَّنِيقُ مِنَ الْعَقَهِ وَيُقَتَّنِيقُ مِنْ الْعَقَهِ وَيُقَتَّنِيقُ مِنَ الْعَقَهِ وَيُقَتَّنِيقًا مِنْ عَلَيْهِ وَيُقَتَّنِهُ وَيُقَتَّنِهُ مِنْ الْعَقَهِ وَيُقَتَّنِهُ وَيُقَتَّنِهُ وَيُقَتَّلُونُ مِنَ الْعَقَهِ وَيُقَتَّنِهُ وَيُقَتَّلُونُ مِنْ عَلَيْهِ وَيُقَتَّلُونُ مِنْ عَلَيْهِ وَيُعْتَعُونُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

## آتا هنا قاغريفوني!

مؤديا ي و و حقيني ما تست تكون المبتان و المبتان المبتان المبتان و المبتان المبتان المبتان و المبتان ا



ا فاهدًا فاعر قو في

To: www.al-mostafa.com

قرادًا مَنَ المُعَلَى وَجَهَلَ مَ فَعَنَ فِي مِنْ الْمُعَلَى وَجَهَلَ النِّحَبَاجِ وَ النَّهُ وَ وَقَعْنَ عَلَى النِّحَبَاجِ وَ قَالَ النَّاسُ أَلَاكِهُ وَ أَلَكُونُ وَ أَلَا وَفُولُ فَى النَّاسُ أَلَاكُونُ الْحَبَالِ بِهِلْ الطَّيُونِ الْأَبْعَيْنِ وَقَلَى الْحَبَالِ بِهِلْ الطَّيُونِ الْأَبْعَيْنِ وَلَيْكُونُ وَ مَنْ النَّاسِ مِنْ المَّيْوِنِ الْأَبْعَيْنِ فَيَكُونُ النَّاسِ مِنْ المَّيْمِ وَأَلْمَاعُ فَى المُعْبَالِ بِهِلَ الطَّيْوِنِ الْأَبْعَيْنِ فَيَكُونُ النَّاسِ مِنْ المَيْبَانِ فَيَكُونُ وَلَا المَنْ المَنْ مَنْ المَيْبَانِ فَيَكُونُ وَالمُنْ المَنْ المَالَحُولُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِحُولُ المَنْ المَالِي المَنْ المَالِحُولُ المَنْ المَالِمُنَا المَالِحُولُ المَنْ المَنْ المَالِحُولُ المَنْ المَالِحُولُ المَنْ المَالِمُ المَنْ المَالِحُولُ المَنْ المَالِحُولُ المَنْ المَالِحُولُ المَنْ المَالِحُولُ المَنْ المَالِحُلُولُ المَنْ المَالِحُولُ المَنْ المَالِحُولُ المَنْ المَالِي المَالِحُولُ المَلْمُ المَالِحُولُ المَنْ المَالِحُولُ المُنْ المُنْ المَالِحُولُ المُنْ المَالِحُولُ المُنْ المُلْعُلُولُ المُنْ المُ

و مَنْ يَعْنُ ثَلُّ الْكَبْرُةُ فِي الشَّتَاءِ نَيْجَلُ مُا كَانَ

مِنَ الْمَتَاءِ وَيَقُولُ النَّاسُ أَلْمُتِلِينُ ! أَلْمُتِلِينُ ! وَمَنَا لَمُنَا قَاعْرِفُونِيُ ! وَأَنَا هُمَنَا قَاعْرِفُونِيُ !

و إذا هَبَطْتُ مِن الْجِبَالِ إِن الْأَنْ صِ و الحَدَمَنَىٰ صَعُونَ أَن أَحْجَالَ كَانَ الْمُعْنَىٰ أَن أَحْجَالَ كَانَ الْمَالُولَ لَا و الحَدَمَنَىٰ صَعُونَ مَن أَن أَحْجَالَ كَانَ اللّهُ مَن اللّهُ و مَنْظَلُ جَهِينًا \* ، وَ وَلَا هُمَنَا وَاعْرِفُونِيْ اللّهِ وَمَنْظَلُ جَهِينًا \* ، وَ وَمَا هُمَنَا وَاعْرِفُونِيْ اللّهِ وَمَنْظَلُ جَهِينًا \* ، وَ

قَ الْمَانَ الْمَانِ وَ يُسَمَّنُ الْمَانِ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلَا اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللللِّهُ اللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ الللللللللِّلْمُ الللللللللِّلْمُ الللللللِمُ اللللللللللللِمُ الللللللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللِمُ اللللللِمُ

هُنَا ذَنْ مُنْ فَوْنَ ! و تعَلَّق رَأْيِنَ فَعَلَ بِعِ عَلِّ أَوْرَانِ لَا شَعْبَادِ و تعَلَّق رَأْيِنَ فَعَلَ بِ وَالْمُ أَرْهَا رِنِي أَيَّا مِ الشِّمَّاءِ وَيُبَيِّهَا و تعَلَّم الطَّلَ وَ المَّنْ مَنْ مَ وَأَنَا هُمَّا فَاعْمِ فُونِي المَّا النَّاسُ الطَّلُ وَ المَنْ مَا وَأَنَا هُمَّا فَاعْمِ فُونِي المَا و تن أه بسَنُ بِالهِمَاعَةِ فِي المُقِمَّا نِعِ وَ يَعْنَى مَا و تن أه بسَنُ بِالهِمَاعَةِ فِي المُقِمَا نِعِ و يَعْنَى مَا عَلَى النَّاسُ أَكِمَا مَرَ العَلَيْفِ مَلَكَ يَعْنُوبُونَ اللَّمَا عَ يَعْنَانِ هِلْمَا الْحَبْسَدِي وَكَ يَرُونُونَ لِمَا يَهِ ، وَأَنَّا هُمَنَا فَنَاعْشِ هُونِيْ إ

# سَفِينَ فَي عَلَى الْبَرِّ

حَلْ سَيعْتَ إِسَفِيْنَةٍ تَسِينُ عَلَى الْرَبِّ وَعَلْ مُسَتَّانُ إِذَا أَحْنُ بَرَكَ يِهِ أَحْدَثُ ؟ أَطْنُكُ تَقُولُ وَ لَكَ الْحَقُّ مَا سَيِعْنَا يَعْلَمُ ا فِي آيَايِّنَا الْهُ وَلِينَ وَلَكِنَ حُسَمَّنَ النَّانِيَ الْعُنْمَا إِنَّا النَّانِيَ الْعُنْمَا إِنَّ مًا يَحِ انْشُنْطُنُطِينِينِيةِ وسَيْنَ سَنِعِينَ سَينيَنَةً عَلَى الكِنْ هَ لَ نَعْشُونُ كَيْفُتَ كَانَ وَلِكَ وَ عَنَا الْعَرَبُ الْقُسُطُنُ لِلِينِيَةَ الْعَطْلَىٰ سِيتَ مَنْ إِنَّ وَ لَمْ نَهِ نَهِ فَعُلُمُ عَا وَ مَنْ مُنَّا وَ اللَّهُ أَنْ يتكوُنَ هَانَا الْعَلَّمُ ۗ الْعَظِيمُ سِبَادٍ مَنَاتٍ مُسْلِيمٍ مِنْ ٢لِ عَسُمُّانَ وَهُوَ فِي الرَّابِعِسَةِ وَالْعِيشُنِي بِينَ مِنْ عَمْشُ مِ وَ وَالِلْقَ نَظِيلُ اللَّهِ يُؤْمِنِهِ مِنْ تَلْفَاعُ. تحقق محكتان إلى الفشفنطينية وأعما

لِنُ لِكَ عُدُدًا فَي عَظِيمَةً فَقَدُ قَالَ اللَّهِ تَعَالَىٰ رَوَ أَعِلُ وَا لَهِ مُن السُقَطَعُ ثُمُ مِنْ قُوَّةٍ "

تَكَانَ غَنْتَ قِبَيَادَ يَهِ خَلَاكُ مِائَةً أَلْفُنِ مُعَتّالِيلٍ وَمَعَاءُ مِن نَعِيَّةٌ مَا عِلَةٌ نِهُمَّا مِن نَعْ لَا يُؤْجَلُ فِي أَدُرُيّا أَضْعُنَهُ مِنْهُ أَعْلَمُ لِينَ لِكُ ، سَرْمَا لَهُ وَكُنَّ مِنْ مِنْ لِمِنْ اللهِ

وَكَانَ أَسُطُولُهُ مُرَكَّبًا مِنْ مِائَاةِ سِفِينَ فِي حَرُيِّيةٍ وَلَكِنَّ عُسَمِّدًا وَأَى أَنَّ الْعَلَاقَ قَلْ سَلْسَلَّ خَيلِنْجِ شَنْنِ النَّاهَبِ وَهُوَمِتِنَا حَتَلَ الْمُشَطَّنُطِيْنِيَّةُ بِالسِّلَةُ سِيلِ مَلْكَيْتُ تَعِيُّهُ ﴾ في أَسُطُوُّلِهِ ؟

سَتَلَقَ عُسَمَّنًا ۗ وَلَمْ لَبِعُبُّنُ وَلَمْ يَيْأً سُ وَ وَهَٰلَا

حِيثُلَةً ! رَأَى أَنَّهُ يُهَكِئُ الْعُبُورُ إِلَى الْعُسُطُنُ طِينَيَّةِ مِنْ

جهت في السيفر باشا .

وَلَكِنْ هَانِهِ الْجِهَالَةُ بَعِيعِةٌ مِنْ سُفْنِهِ مِنْسُنَ يَمْ يُهُمَّا وَ مَنْ يَنْقُلُهُمَّا مِنْ صَانِ وِ الْجِهَلِي إِلَىٰ ثِلُكَ الجهتة والمتتانة بعيثينة.

عَلَّنَ هُسَمِّنَا وَ لَمْ يَغِبُنُ وَ لَمْ يَنِيَأْ مُن وَوَجَنَ حِينَانًا !

طَلَى الْمُتَّمِنْقَاتِ بِالشَّحْثِيمِ فَلَمَّا أَمْلَسَتُ أَرُلَوَى عَلِيَهُمَا الشَّفُنَ وَ هِيَ سَبُعُونَ سَفِينَةً .

دَمَا ذَاعَ أَحْتُلَ الْعُسُّطُنُطِيْنِيَّةِ إِلَا رَسُعْرُ فِي الْعُسُّطُنُولِيَ وَسُعْرُ فِي الْمُسُّطُنُولِيَ وَسُعِنَ فِي الْمُسُّطُنُولِيَ وَمُعَلِّمُ الْمُسْطُنُولِيَ وَمُعَلِمُ الْمُسْطُنُولِيَ وَمُعَلِمُ الْمُسْطُنُولِيَ وَمُعَلِمُ الْمُسْطُنُولِيَ وَمُعَلِمُ الْمُسْطُنُولِيَ وَمُعَلِمُ الْمُسْطِعُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهِ وَمُعْلِمُ وَمُنْ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعِلِّمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ واللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعِلِّمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعِلِّمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَالمُعِلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ وَاللَّهُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ وَاللَّعُلُمُ مُعِلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ م

وَ هَلَكُنَ الْحَسَلَ عُسَمَّلُ الْمُسُطُنُطِينِيَّةِ عَاصِمَةَ الدَّوْلَةِ الْهِ يُزِنْطِينِيَّةِ وَ سَقَطَتُ عَاصِمَةُ المِنْصَمَّ لِيَتِيْةِ المُنَيِّعَةِ أَمَا مَرْفَايِثِلِ مُسُيلِهِ شَابِ .

ق كا شَنَالُ هذه المستلاية المستلايئة الْعَظِيمَة و ثَوْكِيتا في سيل المستليبين مين سهنة مهم عن عرض مستقها هُسَيْن بُنُ مُوَادٍ إِلَى يَوْمِ السَّاسِ هذا ال

رة يِنْهِ ٱلْمُؤْمِنُ مَّبُلُ وَمِنْ بَعْدُلُ،

الخيليفة عسرين عنى العربية الفراني العربية المعانية المعانية المعانية العربية العربية العربية العربية المعانية المعانية

أَكُرُ عَامِدِهِ بِينَى عَامِدِهِ بَنِي عُمُعَلَ بِي الْمُعَلَّانِ الْمُعَلَّانِ الْمُعَلَّانِ الْمُعَلَّانِ وَهُلَّ وَمَعَنِ الْمُعَلِّلُ وَ بَعْتَفَا أَ الْمُولُا وَ بَعْتَفَا أَ الْمُولُا وَبَعْتَفَا أَ الْمُولُا وَ بَعْتَفَا أَ الْمُولُا وَ بَعْتَفَا وَ الْمُعْلِينِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللل

وكان عُبَهُ بِنُ عَبُهُ الْعَنِ يَنِ فَى شَعَبُ الْعَنِ يَنِي فَى شَعَبُ الْعَنَى الْعَنَى الْعَنَى الْعَنَى الله الله الله المعتمل المعتمدة المحتمدة المنتخان الذي يمثن المعتمل المعتمد و يميني ميشتية فحتن المعتمد يقا المعتمد يقا المعتمد العشرية كان المجتوادي تيقت كمنها مين محتنيها و تدوي المحتولات المنتخار حقيق وي المحتولات المتحتيم حقيق وي المحتولات المتحتيم حقيق وي المحتولات والمعتمد المتحتولات المحتولات المحت

وكان في همته يه و و كا يتيه المهتر ايت الم تمنين الته في يو المعتمار سقرا بن الم عقاه الميتيب الرسول عتد المنه علي و تلق مقاشعا مُتن ينه. و عيد سكران بن عدي الميك إلى إلى المده يا لحياد كا و عشر المراح تعاش علم منزع رَقَالَ وَاللهِ إِنَّ هَالَ اللهِ مَنَ مَا سَكَنُكُ اللهُ قَطُّ وَ مَنَ اللهُ مَن اللهُ مَن المُن كِي مَن حَب المُن كِي مَن حَب المُن كِي مَن حَب المُن كِي مِن حَب وَ المُن كِي مِن مَب وَ المُن كِي مَن اللهُ وَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

و حَبَلُقُ لِنِكَاسِ بَعِنْ ثَلَاثٍ وَحَبَلَهُمْ عَلَى الشَّرِيُعَةِ وَ حَبَلَهُمْ عَلَى الشَّرِيعَةِ وَ وَخَبَلَهُمْ عَلَى الشَّرِيعَةِ وَ وَقَ الْمُطَالِمَ وَ أَحْبَى الكِيتَاتِ وَالشَّكَةُ وَسَارَ بِالْعُتِلَالِ وَ وَخَعَى اللَّهُ مُنَا وَ وَالشَّكَةُ وَسَارً بِالْعُتِلَالِ وَ وَخَعَى اللَّهُ مَا عَنِ الْهُبَاءِ وَالْبُتَلَ أَبِالشَّلَامِ وَ مَنْ الْهُبَاءِ وَالْبُتِلَ أَبِالشَّلَامِ وَ مَنْ الْهُبَاءِ وَالْبُتِلَ أَبِالشَّلَامِ وَ مَنْ الْهُبَاءِ وَالْبُتِلَ أَبِالشَّلَامِ وَ مَنْ الْهُبَاءِ وَ مَنْ الْهُبَاءِ وَ مَنْ الْهُبَاءُ وَمَنْ الْهُبَاءُ وَ مَنْ الْهُبَاءُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

كَانَ عِنْكَ أَهُ قَوْمُ وَاتَ لَدُيْ إِنْ الْلَهُ الْمَالِمِ الْلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَ أَنِينَ ذَاتَ يَوْمِرِمِينَ الْلَئِ يَعِنْنِكَ وَ فَأَخَلَهُ هَا

بِيهِ وَتَسْتَحَهَا فَقَ أَمْنَ بِهَا مَنُ فِعَتْ حَسَثَىٰ بُناع ذُمَّ أَمْنَ بِينَ ﴾ عَلْمُ أَنْهُم فَقَمَتِنَا دِنْجُهَا مَنَ عَا بِعَضُوْهِ مَنَّ صَالًا.

وَكَانَ لَهُ غُلَامًا بِينَا بِينِهِ بِعِسْمُفِيمٍ مِينَ مَاْ مِي مُسَمَّنِ سَيَوَمِنَ أَمِينُهُ فَعَالَ لِلْعُسُلَامِ وَوْقًا الْمُتَعَنَّنُ الْمَاءَ فِي مَطْبَهِ المُسْلِمِينَ وقال تعسَمُ

قال آفستان تعاقباً علين فق عاست يناف المحقورة أخطأ المحقورة أخطأ المحقورة في المحتورة في

## الخيليقة عبربن عنباللغنين

( )

وَلَوْ يُحِيُنِ عَ عُمَنُ مُنَانًا وَلِي وَالْبَاقُ وَلَا اللَّهِ وَلَوْ يُكَا لِمِنْ اللَّهِ وَلَوْ يُكَا لِمِنْ أَقَ وَلَا يُكِ مِنْ اللَّهِ وَلَوْ يُكَلِّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُكَلِّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُكِلُّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُكِلُّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُكُلُّونِكُمْ اللَّهِ وَلَوْ يُكُلُّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُكُلُّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُكُلُّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُكُلُّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُكُلِّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُكُلُّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُكُلُّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُكُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ يُكُلِّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُكُلِّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُكُلِّمُ اللَّهِ وَلَوْ يُعْلِيلُوا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مَتَّاحِكًا مُثَنَّ وَيَ الْحَيْلُونَةَ حَتَّى لَكِي اللهُ . وَأَتَّفُ اللهُ الْحَلْبُ مِنَ الْأَثْنِ مِنَ الْأَثْنِ وُنِ فَقَالَ مَا عَلَىٰ اللهُ وَقَالَ مَا عَلَىٰ اللهُ وَقَالَ مَا عَلَىٰ اللهُ وَقَالَ مَا عَلَىٰ اللهُ وَقَالَ مَا اللهُ الله

دَ عَلَى عَلَىٰ بَنَا يَهِ وَاتَ آمَيْلَةٍ فَقَ مَعْنَ أَنِي بَاعِمْ عَلَىٰ أَنُوا هِهِينَ نَقَالَ الْحَسَا هَيْتَةً مَا شَا هُمُنَ و قالَتَ لَدُ بَكُنْ هِمُنَا هُمُنَ فَيْعَ فَيْنَ هُمُنَ فَيَحَ مَا شَا هُمُنَ و قالَتَ لَدُ بَكُنْ هِمُنَا هُمُنَ وَبَهَلُ هُمُنَ فَيْعَ فَيْنَ فَيْ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْ فَيْنَ فَيْنِ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ وَتَنْ مِيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ وَمِيْنَ فَيْنَ فَيْنَ وَمِيْنَ فَيْنَ وَمِيْنَ فَيْنَ وَمِيْنَ فَيْنَ وَمِيْنَ فَيْنَ وَمِيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ وَمِيْنَ فَيْنَ وَمِيْنَ فَيْنَ وَمِيْنَ فَيْنَ وَقَمْ عُنْمَ وَمُعْنَ وَمُعْمَ فَيْنَ وَمُعْنَ وَمُعْمَ فَيْنَ وَقَمْ عُمْنَ فَيْنَ وَمُعْنَ وَمُعْمَانِ وَمُعْنَ وَمُعْمُونُ وَمْ فَيْنَ وَمُعْمَانِ وَمُعْنَ وَمُعْمَانُ وَمُوا مُنْ وَمُعْمَانُ فَيْنَ فَيْمُ وَمُنْ وَمُعْمَانُ وَمُعْنَ وَمُعْمَانُ وَمُوا مُؤْمِنَ وَمُعْمَانُ وَمُعْمَانِ وَمُعْمَانُ وَمُعْمَانُ وَمُعْمَانُ وَمُنْ وَمُعْمَانُ وَمُنْ وَمُعْمَانُ فَيْمُ وَالْمُوا مُهُوا مُنْ وَمُعْمَانُ وَمُ فَيْ فَيْمُ وَالْمُوا مُنْ فَيْمُ وَمُواعِلُوا مُنْ فَالْمُوا مُنْ فَيْمُ وَلِيْمُ فَيْمُ وَالْمُوا مُنْ فَيْمُ وَلِمُ فَيْمُ وَلِمُ فَيْمُ فَيْمُ وَلِمُ فَيْمُ وَلِمُوا مُنْ فَيْمُ فَيْمُ وَلِمُ فَيْمُ فَ تِيْتِ الْمَالِ وَأَرْجَعَ مَزَارِ عَلَىٰ إِلَىٰ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ فَيْ عَنْ إِللَّ سُولِ حِتِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة وَإِذَا كَانَ فِي عَوَا عِجُ الْعَامَةِ مَنْ مَتَ عَلَى اللهَّمَعِ وَإِذَا حِتَادَ إِلَى حَاجَةِ لَمْشِهِ وَعَا يِسَوَاحِهِ . و عَن أَحْنَىٰ عُمَرُ بُنُ عَدَىٰ الْعَدِيْزِالنَّاسَ عَمْ لُهُ مَن عَدَى الْعَدَى عَمْ وَمِن الْعَدِيْزِالنَّاسَ عَمْ لُهُ مَدَى وَمِن الْعَدَى وَمَدَى الْمُعَلِينَ وَلَوْ المُسْعِلِينَ وَلَوْ وَمَن أَحْدَى الْمُعْلِينَ وَلَوْ المُسْعِلِينَ وَلَوْ المُسْعِلِينَ وَلَوْ المُسْعِلِينَ وَلَوْ المُسْعِلِينَ وَلَوْ الْمُسْعِينَ وَلَاهِ الْمُسْعِينَ وَلَوْ الْمُسْعِينَ وَلَوْ الْمُسْعِينَ وَلَوْ الْمُسْعِينَ وَلَاهِ وَالْمِسْعِينَ وَلَوْ الْمُسْعِينَ وَلَوْ الْمُسْعِينَ وَلَاهِ الْمُسْعِلَى وَالْمُسْعِينَ وَلَوْ الْمُسْعِينَ وَلَوْ الْمُسْعِينَ وَلَاهِ الْمُسْعِينَ وَلَاهِ الْمُسْعِينَ وَلَاهِ الْمُسْعِينَ وَلَاهُ الْمُعْلِي الْمُسْعِينَ وَلَوْمُ الْمُسْعِلِي الْمُعْلِينَ وَلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِي

لمَّا نَوْلَ عَلَىٰ دَسُولُ اللهِ عِسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَ سَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَل

قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَتَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ المُسْتَلِينَ كَلْمَتَلَ إِلَى المُسْتَلَى كَلْمَتَلُ إِلَى المُسْتَلِينَ كَلْمَتَلُ إِلَى المُسْتَلَى كَلْمَتَلُ إِلَى المُسْتَلِينَ كَلْمَتَلُ إِلَى المُسْتَلِينَ كَلْمَتَلُ إِلَى المُسْتَلِينِ مَا عُرَدُ وَقَلْمُنَ أَنَا وَ أَكُو أَبِي مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَتِلَ اللهُ عَتِلَ اللهُ عَتِلًا اللهُ عَتِلَا اللهُ عَتِلًا اللهُ عَتِلْ اللهُ عَتِلًا اللهُ عَتِلًا اللهُ عَتِلًا اللهُ عَتِلًا اللهُ عَتِلْ اللهُ عَتِلْ اللهُ عَتِلْ اللهُ عَتِلًا اللهُ عَتِلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَتِلْ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُه

 فين به مِهِ اللهُ مَنْ مَا قَرَة فَ وَسُولُ اللهِ عِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

قَالَ إِنَّ وَحَبَّلُ مَ نِيهِ يِنْجَ مِنْ وَ اللَّحْبَرَةِ وَأَتَا رَجُلُ أُمَّا مِي مَا أَمَّا أَنْ تُعُرَفُكُ لُونُهُ .

قَالَ قَأَكُلُنَا ﴾ و لَمْ لَمَهُنَعُ لَهُ يَلُكَ الشَّحَبَى اَ يَعِثُلُ .

رسيرة ابن عشأم)

# آلاءِ مَا هُرَ مَا لِكُ بُنُ أَلْمِينَ

ولي المنهما مما الله بن أن أنس ستنة الآوني و يسمع و يسعين في المسلم بنت المنكوس في قد سسميع المنكوس في قد سسميع المنكوس في قد تافيق منول البين عنمتر في قد حدال العيلم عن ربيعة الراي، وعال عن تبيعة الراي، وعال عن تبيعة

كُنْتُ أَنْعَالُمُ مِنْهُ مَامَاتَ حَدُّ عَبِيْنَى وَيَسْتَفِينِينَ. وَكَانَ لَهُ مِثَأَنَّ عَظِيُمْ فِي الْعِيلَةِ مِيْ حَلَّى الْعَالَى الْعَيلَةِ مِيْ حَلَّى النَّاسُ إِنْهُ مِنَ الْأَنَانِ وَيَزُوَ هِمُونَ عَلَىٰ بَابِهِ لِمُخْمَٰنِ المحتلائين والفيشه كإزد حتايه يغ عتل باب السُّنْطَانِ، وَكَانَ النَّاسُ لِقِسْمَيْنُ وْنَهُ بِالرِّقَالِيَةِ عَنْهُ وَكَانَ وَلِكَ شَرَفًا كَنِّهِ يُولُّ فِي عَصِيعٍ فَإِذَا قَالَ أَحَلَّ حَدَدًا شَيْنُ مَالِكُ رَمَّعَ النَّاسُ لِمَنْهِ أَبْهُ ارْحُمُو. وَكَانَ إِلَيْهِ الْمُنْتُكُلِّي فِي الْفِيضُةِ وَ الْفَتَقُسِطِ. قَالَ لِمِئْنُ وَهَتِي سَتِمِعُتُ مُنَادِيًا يُنَادِئُ مِالْمِهِيَكَةِ أَكَ لَا يُعَنِّي النَّاسَ إِلَّا مَا لِكَ بَنِ ۗ تَهِي وَ رَبُّنُ آبي وشي و مين الأمنال المشاري ، كا يكنى

و ما لك في المستن يُعَدِّد. وَكَانَ كَمَيْ أَيْ أَوْ بِ مَلَى إِنِي التَّعْظِيمِ لِهِ إِن إِنَّ التَّعْظِيمِ لِهِ إِن إِنْ رسول الله علي الله عليه وستتراء الماء أن يَحْسَنَ مِنْ إِلْمُنْسَلَ وَتَطَيَّبَ وَلَهِى فِيَا بَاحِبُلُ وَا وَ تَعْتَكُمْ وَ تَعَلَى بِخُشُوْعِ وَخُصُوْعٍ وَوَقَارٍ وَ حَجَزَرُ بِالْعُوْدِ مِنْ أَقَالِهِ مَلَا يَزَالُ يَتَعَلَّوُ إِلَىٰ مَنَلَ غِهِ، وينيل آه في ذايق نقال ألي عليه وستقو و أعظم عليات وستقو و أعقل على وستقو و أعقل على وستقو و أعقل على وستقو و أعقل على به إله منظن على على على الله على على المنه على على المنه على على المنه على المنه على المنه ين أو مستقيرة و تبعول أحب أن أن أنقهت عما أحت المنه يه عن من شول الله على الله على و ستنه و ست

وَكَانَ لَا يَوْكَبُ فِ الْمَسِائِدَةِ عَلَىٰ مُعُفَّهُ وَكِبَرِ سِينَهِ وَيَقُولُ لَا آوُلَبُ فِي مَسِائِنَةِ يَهْسَا مُحَنَّةُ وَشُولِ اللهِ عِسَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ مَال فَوْلَةً . وَكَانَ تَعْلِيهُ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ مَال فَوْلَةً . وَكَانَ تَعْبِيهُ إِنْ تَعْبِلِسَ وَقَادٍ وَحِيلُهِ وَعِيلُهِ وَعِيلُهِ وَعَلَيْهِ مَعْنِي وَكَانَ وَعَلِيهِ مَعْنِي وَكَانَ الْعُكُونَا عُولِيهِ مَعْنِي وَكَانَ الْعُكُونَا عُولِيهِ وَكُانَ الْعُكُونَا عُولِيهِ وَكُانَ الْعُكُونَا عُولِيهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْهِ وَلِيهُ وَلَهُ وَلَوْلُهُ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا الْعُلُونَا عُلَالًا الْعُلُولُ وَقَالِ وَلِيهُ وَلَا الْعُلُولِيهِ وَلَا الْعُلُولِيةِ وَلَا الْعُلُولِي وَلَيْهِ وَلَا الْعُلُولُ وَلَا الْعُلُولِي اللّهِ وَلَا الْعَلَى الْمُؤْلِقُولُ وَلَا الْعُلُولِي الْمُؤْلِقُولُ وَلَهُ وَلَا عُلِيهِ الْعُلُولُونُ وَلِي الْمُؤْلِقُولُ وَلَا الْعُلُولُ وَلَالْهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَا الْعُلُولُ وَلَا الْعُلُولُ وَلَالِهُ وَلِي وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَا الْعُلُولُ وَلَهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَالِهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَالِهُ ا يَسْأَلُوْنَهُ عَنِ الْحَدِيثِ كَلَا يَجْيِينِ إِلَّا فِي الْحَدِيثِينِ لِلَّا فِي الْحَدِي يَمِيهِ يَعْدُنَ الْحَسْدِيثِ .

و و عَلَى مَا لِلْكُ حَلَىٰ أَمِنِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْهُوْلِهِ وَهُوَ حَلَىٰ فِرْلَاشِهِ وَ إِذَا حَبَاءَ صَبِيحٌ يَعْنُونُهُ ثُمُّ وَهُوَ حَلَىٰ فِرْلَاشِهِ وَ إِذَا حَبَاءَ صَبِيحٌ يَعْنُونُهُ ثُمُّ وَلَا مِنْ عَلَا الْهِ فَقُلْتُ لَا اللّهُ وَلَا مَنْ عَلَا اللّهُ فَقُلْتُ لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ق فى سَنَةٍ سَنَعٍ دَ أَرْبَعِينَ دَمِا كَافٍي طُهُوبَ مَا لِكُ سَبُعِينَ سَوْطًا كِهِ جُلِ نَتُوتَى لَوْ نُوَا مِنِ عَرَبَى الشُّلُطَانِ فَعَضِبَ دَدَعَا يِهِ وَحَبَدَدَة وَ عَرَبِى الشُّلُطَانِ فَعَضِبَ دَدَعَا يِهِ وَحَبَدَدَة وَ حَربَهُ بِالسِّمَاطِ وَمُثَلَّى سَدُهُ وَحَلَّى المُنْكَانِ سَيْنَ مُلَوْ بَرِنَ بَعِنَى وَلِقَ الطَّمَوْنِ فِي عَلَوْ وَ الطَّمَوْنِ فِي عَلَوْ وَ السَّيَاطُ عَلَيْ الْحَلَى فِهِ وَيَا مِنْ الْمُؤَوَّلُ مِنْ أَ شَهْتَ النَّيْ الْحَلَى فِهِ وَمِنَ المُقَلِّى لَمُ المُقْبُولُة فِي الْحَرْ السَّلَى هِ مَن وَقَاقَ وَالْحَرْ الْمُقَلِّى الْمُؤْوِلَة فِي الْحَرْ السَّلَى هِ مَن وَقَاقَ وَالْحَرْ الْمُقَلِّى لَهُ اللَّهِ السَّلَى هِ مَن وَقَاقَ وَالْحَرْ الْمُقَلِّى الْمُقَلِّى الْمُقَلِّى الْمُقَلِّى الْمُؤْلِقِي الْحَرْ السَّلَى هِ مَن وَقَاقَ وَالْحَرْ الْمُقَلِّى الْمُقْلِى الْمُؤْلِقِي الْحَرْقِ اللَّهِ السَّلَى الْمُؤْلِقِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي اللَّهُ فِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي اللَّهُ فِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْل

كُولِنَ مَا لِكَ سَنَة يَسْعِ وَسَنْعِ أَنْ وَمِا ثَانِي .

#### ألقاطرة

(1)

دَحْبَ رَخِينُهُ مَعَ أَيْهِ سَعِيْدٍ إِلَى الْمُعَلَّةِ دَيْنَ تَعْبُلُ أَحْدَاهُ عَنْمُورًا وَكَانَ فَا حِمَّا مِينَ حِيْدَ بَيْنَ إِنْ مُسَاعَتُهُ عِيْدٍ الْمُخْفِظُ .

وَكَانَ الْفِطَارُ مُمَنَأَ حَيِّواً فَأَحَنَ سَعِيكِاً يَنْجَوْلُ عَلَى الْمُعَطَّةِ يُحَنَّانَ سَعِينًا عَسَب الْفِطَارِ وَنِظَامِ الْمُعَطَّةِ وَالْتُقَلِّلُ مَعَنَا عَلَىٰ

رَمِينُهنِ آهنَى ,

قَكَانَ فَيَطَادُ قَالِمَنَا هُمَنَا تَصْنَفِعُ قَاطِيلَ ثَافَعُ يَخُوجُ مِنْهَا بِمُنَالِ كِنْيِفَ مُتَمَّمَا حِيلًا.

قَالَ دَسْضِيْهُ حَدَيًّا شَنِي الْيَوَعَرَيّ أَبِئَ عَيَنِ الْعَنَا طِئَ ةِ كَيَفْتَ حَجَبُقُ الْفِيطَّنَا دَوَكَيْفَتَ لَشُسْوِطُهُ فِي النِّذَا فِي إِ

قَالَ سَعِينُ لَهُ لَعَتَىٰ شَأَلَتَ بِمِ خَبِينًا مَقَتَىٰ كُنْتُ مُوَ فَلَى الْفَطَارِ وَسَأَحَا أَنَكُ مَهُمَا فَى الْفَطَارِ وَسَأَحَا مَ حَلَوْ الْقَاطِرَ فِي تَقْفُونِيلِ فَسَنَّ وَمِهَا يَنِي جَمَا مَ حَلُوهِ الْقَاطِرَ فِي تَقْفُونِيلٍ فَسَنَّ وَمِهَا يَنِي جَمَا مَ حَلُوهِ الْقَاطِرَ فِي وَلَا حَلَيْهِ الْقَاطِرَ فِي وَلَا حَلَيْهِ الْقَاطِرَ فِي الْمَا مَ حَلُوا الْقَاطِرَ فِي الْمُعَالَى اللهُ الْمُعَالَى اللهُ اللهُ

أنظر بارسين إلى المقاطرة ترقام المعنى من المحتوية المتاسية عبد الدين المحتوية المحت

المنافية النياد الشربيع و يَعْظَمُ لَحَقَ أَرْبَعِينَ مِينَالًا فَيَالُو النَّوْقَاتُ لَا يَعْظَمُ لَحَقَ الْمِينِينَ مِينَالًا فِي النَّاعَةِ وَالْفِيقَالُ الْوَقَاتُ مِنْ الْفِينَا وَالْمِينِينَ الْمِينِينَ الْمِينِينَ الْمِينِينَ الْمِينِينَ إِلَى النَّاعَةِ وَمِنْ الْمِينِينَ إِلَى النِّفَاقِ وَمِنْ الْمِينِينَ إِلَى النِفَاقِ وَمِنْ المُعْلِينَ مِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تَ فَقَةَ هَانِ فِ الْفَالِمِرَةِ إِنْمَا فِيَ الْفَارُالْمَقِلِيُّ الْمُنَارُالْمَقِلِيُّ الْمُنَارُ الْمَقِلِيُ الْمُنَامِّينِ وَلَا يَعْنَاسِبُ لَلهُ حِيسًا بَا قَلَا إِحْمَتُ مِنْ الْمُنْفِينُ سَنَ الْمُنْفَرِعُ الْفِقَالِ إِلَى مَنْفَيْنِهِ وَلَا إِنْفَقَالِ إِلَى مَنْفَيْنِهِ وَلَا إِنْفَقَالِ إِلَى مَنْفِينِهِ وَلَا إِنْفَقَالِ إِلَى مَنْفِينِهِ وَلَا إِنْفَقَالِ إِلَى مَنْفِينِهِ وَلَا الْمِنَا الْمُنَارِقَ الْمُنْقَلِينَ وَعَلَيْهِ وَحِدَاسَيَةٍ وَ سَنَا الْمُنَالُ وَعَلَيْهِ وَحِدَاسَيَةٍ وَسَنَا الْمُنَالُ وَيَنْفُلُ الْمِبَالُ وَيَاقِلُ وَيَعْمَلُ الْمُبَالُ وَيَاقِلُ وَيَنْفُلُ الْمُبَالُ وَيَاقِلُ الْمُبَالُ وَيَاقِلُ الْمُبَالُ وَيَاقِلُ وَيَنْفُلُ الْمُبَالُ وَيَاقِلُ الْمُبَالُ وَيَاقِلُ وَيَاقِلُ وَيَنْفُلُ الْمُبَالُ وَيَاقِلُ وَيَعْقُلُ الْمُبَالُ وَيَاقِلُ وَيَاقِلُ وَيَاقِلُ وَيَاقِلُ وَيَاقِلُ وَيَعْلَى الْمُنْفِيلُ الْمُعْتِيلُ وَيَاقِلُ وَيَعْلُلُ وَيَعْلُلُ وَيَعْمَلُ الْمُعْتِيلُ وَيَعْلُلُ وَيَعْلُ الْمُعْتِيلُ وَيَعْلُلُ وَيَعْلُلُ وَيَعْلُلُ وَيَعْلِيلُونَ الْمُنْفِيلُ الْمُعْتِيلُ وَيَعْلِيلُ وَيَعْلُلُ وَيَعْلِيلُوا الْمُعْتِيلُ وَالْمُعْتِيلُ وَالْمُعْتِيلُ الْمُعْتِيلُ وَالْمُعْتِيلُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعْتِيلُ وَالْمُعْتِيلُ وَالْمُعْتِيلُ وَالْمُولُ وَالْمُعْتِلُ وَالْمُعْتِلُ وَالْمُعْتِيلُ وَالْمُعْتِيلُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُعْتُلُلُ وَالْمُعْتِلُ وَالْمُعْتِلُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعْتُلُ وَالْمُعْتِلِلُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعْلِيلُولُ

ت و الله هن المنافق المنتري بنين المناهيل و العناليم و بنين المناهيل و المنتشفين بني المنتاهيل و المنتشفين بني المنتقب المنتق



#### . أَلْفًا طِرَةً

(4)

ق تعَالَ مَعِيَ كَنْ حُنْلُ فِي الْفَتَا لِحِزَةِ مِنَا يَنْ سَا يُعْلَمُنَا مِنْ أَصْلِ مِنَا ثِنْ وَهُمَا تَفْهُمَ مُر حَرُكَيْنِ الْفَتَا لِحِرَةِ جَبَيْنًا .

وهذا المقالوقا والدي براقيه المناز عالماء والمناز عالماء والمندي عليها وهذا احتلى يفنا الشائيق وإذا والمندي عليها وهذا المتعالمة عبي الفقاطرة عبي الفقاطرة عبي الفقاطرة عبي الفقاطرة من وياد إلى وياد تعها عبها يسوع الفقال في من وياد إلى وياد تعها يسوع الفقال في من وياد إلى وياد تعها وياد المقار والمناز والمناز

سَائِنُ وَالْقَاطِينَ لَمَنَ الْمَانِينَ اللّهَ الْمَانِينَ اللّهَ اللّهِ الْمَانِينِ السّائِينِ وَانْفُلُ إِلَى حَلَيْهِ الْمَانِينَ إِلَى اللّهَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

الْمِحَةُ لاَ تَقِعْتُ الْقَاطِنَ فَي مِنْ سَاعِبْمَنَا وَالْعَنَابِكُ كُلْمُنَا مُرَكَّبُ فَي إِنْفَنَا طِنَ قِ تَسِينِ بِسَانِدِهَا وَتَقِعْتُ يَوْتُونِهِنَا.

وَهِ النَّهِ الْمُعَوّا لَهُ مَنْ الْمُعَلِّالُهُ مَنْ الْمُعِنَّالُ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعِمَّالُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَالِدِ.

المَعْلَى الْمُعْلَالُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلَالِدِ.

هدية هذا الفتاطيعة الذي تحبى الفيطان و هدانا لهو الفيطار الذي يُوجِلُ الرُّكَابِ مِن دِ يَارِيانُ دِ يَارِ وَ يَحْمِلُ أَ ثَمَّالُ النَّاسِ إِلَى جَارٍ لَمْ يَكُونُوا بَا يَعْرِيهِ إِلَى بِيْنِي الْمَ نَعْشِ.

أَنْهُ لَا تَشْمُنَ لَا رَشِينُ كَيْفَ أَلَهُ كُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ الْحِيكُمَة قَّ وَالعَيْمَاعَة وَ مَ لَعْنَهُ الْحَقَالَ الّذِينَ قَ الْحِيكَاتِ أَفَالَا يَجَوِقُ لَاقَ أَنْ يُسَمِينُ لِيهِ الْحَكِونِينَ وَ الْجِحُكَاتِ أَفَالَا يَجَوِقُ لَاقَ أَنْ قَالُهُ يَجَوقُ لَاقَ أَنْ قَلُولُ تَشْهُولُ لِهِ وَالْمَرْبُقُ الْمُعَلَّالُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَّالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ر المسبخن الآن می سخنی اتنا هان و ما کُناً که مُعشِر بنین و إِگا إِنْ رَبِّنَا لَمُنْقُلِبُوْنَ »



#### جشم الثبات

(1)

كَانَ أَمَا مَر بَيْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْقَهُ فَيْهَا أَنْوَاعُ الشَّحْدِ وَاللَّبَاتِ قَالَ لَه أَبُعُهُ عُمَّدُ صَلَّى اللَّهِ وَاللَّبَاتِ قَالَ لَه أَبُعُهُ عُمَّدُ صَلَّى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهِي حَدِي لَقَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهِي حَدِي لَقَةَ وَاي كَا وَلَي عَلَى اللَّهُ وَهِي حَدِي لَقَةَ وَاي كَا وَلَي عَلَى اللَّهُ وَهِي حَدِي لَقَةَ وَاي كَا وَلَهُ عَمَلُ اللَّهُ وَهِي حَدِي اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ وَهِي حَدِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَعَالَى مَنْ عَبَالَهُ وَاللَّهُ وَيَعَالَى مَنْ عَبَالِهِ وَاللَّهُ وَيَعَالَى مَنْ عَبَالِيهِ فَلَى اللَّهُ وَيَعَالَى مِنْ عَبَالِيهِ فَا اللَّهُ وَيَعَالَى اللَّهُ وَيَعَالَى مِنْ عَبَالِيهِ فَا اللَّهُ وَيَعَالَى مِنْ عَبَالِيهِ فَا اللَّهُ وَيُعَالَى مَنْ عَبَالِيهِ فَى اللَّهُ وَيَعَالَى مَنْ عَبَالِيهِ فَا اللَّهُ وَيَعَالَى مَنْ عَبَالِيهِ فَى اللَّهُ وَيَعَالَى مَنْ عَبَالِيهِ فَا الْحَدِي اللَّهُ وَيَعَالَى مَنْ عَبَالِيهِ فَى اللَّهُ وَيَعَالَى اللَّهُ وَيَعَالَى اللَّهُ وَيَعَالَى اللَّهُ وَيَعَالَى مَنْ عَبَالِيهِ فَى اللَّهُ وَيَعَالَى اللَّهُ وَيَعَالْمُ الْعَلَى اللَّهُ وَيَعِلَى اللَّهُ وَيَعَالَى اللَّهُ وَيَعَالَى اللَّهُ وَيَعِلَى اللَّهُ وَيَعَالَى اللَّهُ وَيَعِلَى اللَّهُ وَيَعَالَى اللَّهُ وَيَعِلَى اللَّهُ وَيَعِلَى اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَل

حَسَرَةٍ عُمَدُ وَ عَنَّاسُ إِلَى الْحُسِلِ يُقَاةٍ فَوَآئَى عَبَّاسُ الْبُسُنَةَ إِنَّ يُعَيِّلُهُ قَطْعَةً مِنَ الْأَثْمُ مِنْ وَثَبَعَىٰ الْحَجَرَة الْحَسَنَانَ وَيَعَلِمُ قَطْعَةً الْحَشَّا الْحَشَّا الْمِثَ مَا الْحَصَّةَ عَشَا بَ مَسَأَلَ عَبَّاسٌ جَبَاهُ عَنُ ذَلِكَ .

قال عُمَنُ. أَ لِرَجُلُ يُعَمِينُهُ الْأَمْنَ وَيُحَلِّيُهُمُ اللَّمْنَ وَيُعَلِّيْهُمُ اللَّمْنَ وَيُعَلِيْهُمُ يعَوْرِسُ الْمُ الْفَجَادِ فَإِذَا بَعَيْدِينِ الْمُ حَجْبَالُ وَالْمُنْزَفُ

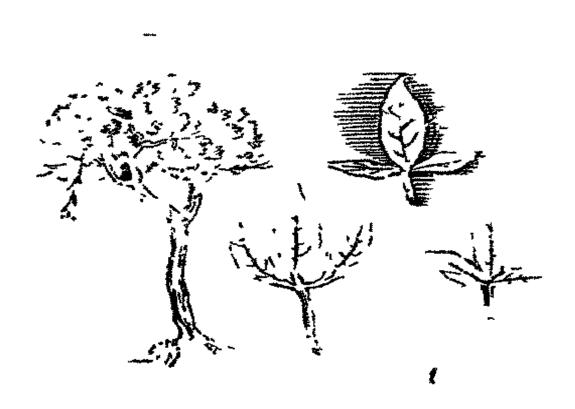

مَّ نُحُرِّ يَعْشِرِسُ الْفَسَّائِلَ فِي مَكَانٍ تَعْمِيلُ إِلَّذِهِ اللَّنِّشُنُ كُلَّ بَوْجِ .

هُنَا قَاطَعَهُ عَبَّاشُ وَ قَالَ وَهُمَانُ يَعِنَا جُمُّ اللَّبَاكُ أَنْفِينًا إِنَ اللَّبْنِينِ وِ

قَالَ عُسَى كَعَدَ مِنَا عَبَاسَ قَالِمَنَاتُ جِسُعُ كَلَّى كَاهِ هِيْنَاجُ إِلَى السَّقَسُ وَ الْهَوَاءِ وَ النَّمَاءِ، كَاهِ هِيْنَاجُ إِلَى السَّقَسُ وَ الْهَوَاءِ وَ النَّمَاءِ، وَاسْتَهُوَ عُمْسُ فِي حَسِي بِينِهِ « نُحُو يَعِنُي مِنْ الْفَسَاءِلَ فِي صَعِيْ وَ سِنْوُلِكُ سَبِي عَنْهُ مَنَا فَي مَنْ لِي اللَّهِ مِنْهُ مَنَا أَنْ يَمُنَا فِي اللَّهِ مِنْهُ مَنَا أَنْ يَمُنَا فِي اللَّهِ مِنْهُ مَنَا أَنْ يَمُنَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ الللْمُلْلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللِ وَلَمْ لَيْهُمَا بِنَّ بَعِضْهَا لَبَعْضًا.

و المناق المناق النساع الناق النساع الناق الناق

#### جِسمُ النَّبَاتِ

( )

حَفَى الْبُسُتَا فِي الْمُحْمَنِ مَنَ مَنَ الْفَسِيْلِ بَا يُحْمَلُ الْفَسِيْلِ بَا يُحْمَلُ اللهِ مَنَا اللهُ مَعَالًا الْفَسِيْلِ بَا يُحْمَلُ اللهُ مَعَالًا اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

وَكُمْ يُعَجِّلُ و

قَالَ عُمَّنُ هُوَ عَنَاكُ أَنْ يَقِعُمَ بَعَضَ الجُكُودِ فَيَحَثُنُ بِالْفَسِينِ وَ رُبَّمَا يَمُوكُ لِمِ فَى الجُكُاوُدَ كَاذِمَا لِلْلَّحَبِيرِ وَ رُبَّمَا يَمُوكُ لِمِ فَى الجُكُاوُدَ كَاذِمَا لِلْلَّحَبِيرِ وَ وَيَمَا حَمَيَا فَهِمَا.

قَالَ عَبَّاسٌ وَ مَا حَاصِلَ الْهُ الْخَبِئُ وُ دِوَمَا شُعُنَّهُمَا حَدِثْ كَ تَحْمَيَا الشَّحَبَرَةُ بِسَنْبِرِهَا .

قَالَ عُمَّنُ أَلِدُّنَا تَ إِنَّمَا بَيْدُبُكُ فِي الْهُمْرُيْنِ بِالْحُبُنُ وَدِ فَهِي النَّبِي مَنْفَقُ الْعَيْنَ عَنَهُ مَنَ الْهُمْرُيُنِ و تَجْعَتُ عَنْهُ أَلَى مَنْقَالُهُ مَنْ مَنْقَالًا مُمُنْقِالًا فَي مُنْقَالًا فَي مُنْقَالًا فَي مُنْقَالًا فَي مُنْقَالًا فَي مُنْقَالًا فَي مُنْقَالًا فَي مَنْقَالًا فَي مَنْقَالًا فَي مَنْقَالًا فَي مَنْقَالِمًا مَنْ مَنْ الْمُنْقِيلُ وَعُيُونَ فِي فَي وَقَالِمُ الْمُنْقَالِي الْمُؤْمِنِي كُا أَيْمَا جَوَا سِيدُقِي وَعُيُونَ فِي فَي وَمِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ فِي مَنْهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ فِي مُنْ اللّهُ مَنْ فِي مُنْ اللّهُ مَنْ فِي اللّهُ مَنْ فِي مُنْ اللّهُ مَنْ فِي اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

عَبَّالِنَّ: وَمَا هِيَ الْمُعْجَبِّنَاءُ اللَّوْنِ مَهُ لِيلَبًا سِي عَايُنُ الْمَعِمُ وْمِي ٩

قال عُسَنُ مِن الْمُعَمَّمَاءِ اللَّوْدِمَةِ اللَّبَابِ وَ اللَّهِ لِللَّبَابِ فِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

أُجْنَلُ ثِهِمَا .

و هان و المناو الذرعة الحب الأورة الناق فألا وُرَا عن المنه الذباب اللازمة ليمتايه و تمائه و علين عن الذباب اللازمة ليمتايه و تمائه و علين عامر النارش الأون الأبن عن الذباب قال حدًا الذبات جسم عن ما تناف المن و ويان و ويان الذباب قال عمر و الذبات جسم عن ما تا و الذبا و ويان و الذبات المناف الأون الأولائ و ويان و المناف المناف الذبات المناف الأولائ و المناف الذبات المناف الأولائ و المناف المناف الذبات المناف الأولائ و المناف الذبات المناف المناف الذبات المناف ال

> وَ يِلْهِ فِي حَكِلُّ عَتَّنِ بِيكُامِ وَ فِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ مِنَا هِيلُ وَ فِي كُلِ شَكِينَةٍ مِنَا هِيلُ وَ فِي كُلِ شَكِفَ كُلُ كَلَا اللهِ اللهِ مَنْ لُا عَسَدُ أَنَّهُ وَلِمِيلُ

المنتخب ع

أبيئتن متبيعت تلييت كاطِمَتُ إِللَّعَتُ الْفَصِينِيتُ أَ عشامَ في مِن الْمُ الْمُتَادِدَ اللِّسَانَ يُؤهِمِنِي بِأَنْهَتَا بِإِنْسَا نُ شنيعي إلى مت احبها الأنت الا وَ سَكُنْهِتُ الْمُ مَسْوِلَ وَ وَالْأَمْسُمَانَا وَكُمَاءُ إِلَّا أَجْمَا سَينِعِ عِلَى تَعَيِّنُ مَا تَسْمَعَتُ الْأَبْيِعَتِ عِلَى نَادَ ثُلَقَ مِنْ سِلادِهَا الْبَعِيثِ لَا فَ واستؤطنت عيثالة كالقعيثاة たかない きょうとう できず دَالطُّمَيْفُ فِي إِنْهَا بِنِهِ يُعْسَنُّ سَّلَهُ فِي مِنْفُتَا بِي فِي السَّ مُسِيِّفِ كُلُولُوع سِتَلْقَطُ سِا لَعَقِينُوس تَنْظُوُ مِينْ طَـزتـيُنِ كَالْفَطِّتُـانِينِ ني النوكر و الطلساة تعاماتين

مترین کا حکن دُرها الا تفقاص که تفقاص که کشت کوش متبیها حت آوش مقدیمها و مت توش متبیها و مت توش مقدیمها و متا تها مین و نیب و نیب و نیستا و این الت ایمان ایمان ایمان العان العان

#### المنتاج والفتية

أَمْوَا لَحُتَةًا مُهُ مِهَا حِبَ حَسَى الْهِ أَنْ يَطُونَ مَنَ الْهِ فَتَاءِ سَلَوْ الْسَكُو الْسَلَوُ الْسَل مَنِينَ عَنْفَتَهُ فَطَاتَ لَدِيلَةً مِنْ اللّيانِي فَنَجَلَا مِنْ اللّيانِي فَنَجَلَا مِنْ اللّيانِي فَنَجَل عَلَا مَةَ فِيثُيَانٍ بِيَهَا سِينًا سِينًا سِينًا وَعَلَيْهِم أَمَا لَا فَى اللّه اللّه عَلَيْ اللّه عَلَم الْفِيلُمُ الْعَلَمُ وَقَالَ لَهُ مُعْ الْفِيلُمُ الْفِيلُمُ وَقَالَ لَهُ مُعْ الْفِيلُمُ الْفِيلُمُ وَقَالَ لَهُ مُعْ الْفِيلُمُ الْمُعْدَوسِ .

مَنْ أَنْ كُوْ هَنَّ خَالَمَنْ كُوْ أَمْنَ أَمِدُ أَمِنْ أَمِنْ أَمُونُنِنَ وَخَالَهُ مُنْ فَنَالَ أَحَلُمُ مُن وحَرَجُهُ ثُورٌ فِي مِنْلِ هِ مَنْ الْوَقَتِ فَقَالَ أَحَلُمُ هُمُونَ أَمَّا ابْنُ مَنْ وَانْتِ الرِّفَا بُ لَهُ مَا بَيْنَ عَنْ ثُوْمِيتا وَحَاسِيهِتا مَا بَيْنَ عَنْ ثُومِيتا وَحَاسِيهِتا كَانِيْنِهِ بِالنَّ عَنْهِ وَ هِنَ مِسَا غِيرَةٌ يَاحُنُلُ مِينُ مَا لِهِسَا وَمِينُ وَ هِبَا كَأْمُسُلُكُ عَنْكُ وَ قَالَ لَعَلَىٰ مِينُ أَقَارِبِ أَمْمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ.

شُكَّ مَالَ اللَّهُ حَسِّرِ وَ أَنْتَ مَنْ كَانُونَ وَ ثَقَالَ وَ أَنَّا ابْنُ مَنْ لَا شَنُولُ النَّاهُمَّ مِيْ الرُّهُ وَإِنْ مَنْ لَكَ يَوْمَنَا فَسَوُ وَ تَعْلَىٰ وَ النَّاسَ أَفْوَاحِنَا إِلَىٰ حَتَّىٰ عِنْ الرَّا

نَيْنَهُ مُ وَيَوَا مُرَّحَوْ لَهُمَّا وَ نَعُنُىٰ وَ كَأْمُسَاكَ عَنْكُ وَقَالَ لَعَسَلُّهُ مُولِئُونُ الْمُشْتَونِ

الْعَسَرَبِ. مُنْعَ قَالَ الْمُكَاحَسَرِ وَ أَهْتَ مَتَى عَلَىٰنَ ؟ وَأَنْفُكَ مِنَا عِلَا .

اَّنَا إِبِنُ مِنْ حَاضَ الطَّيَفُونَ بِعَنْ مِهِ قَوْمَهَا بِالشَّنِينِ حَسَثَّ اسْتَعَامَتِ وكاباه كَ تَنْفَكُ رِحِبْلَاهُ مَ مِنْهُ مِهَا إِذَا يَخْذَبُ فِي يَوْمِرا لَكَنَ يُهَا فَ وَلَيْنِ كَلْمُسَاكَ عَنْهُ وَقَالَ لَعَتَكُهُ إِنِّنَ \* هَجُمِ الْعَسَرَبِ وَاخْتَفَظَ بِهِيمُ.

قَلْمَا كَانَ العَبَاعُ رَفَعَ أَمْنَ هُ وَإِلَى الْأَحْدِي وَالْمُفَهِدَ هِ وَكَفَفَ مِنْ حَالِهِ وَإِذَا الْأَقَلَ الْمُ عَلَيْهِ وَإِذَا الْأَقِلَ الْمُنْ حَلَيْهِ مِن حَبًا مِنْ النَّالِي النَّى خُصُرِي وَالمَثَّالِينُ إِبْنُ حَالِمُهِ مَنْ فَعَا حَبِيعِ وَقَالَ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَهُ لَهُ وَلَا يَكُولُ الْمُ وَقِ اللَّهِ لَوُلَا فَهَا حَبَيْهُ مَنْ فَعَا حَبِيعِ وَقَالَ لَيْهِ لَلُهُ وَلَا خَبَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا خَبَا اللَّهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَيْلُولُوا اللهُ وَلَا الْمُعَالِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

### أَنَا شُرَابُ

آنا تُوَابِ حَعِيثَهِ يَعَلَّ فِي النَّاسُ يَآمَثُنَا الِمِلِيمُ وَنِعَالِهِ ِعَرِوَ يَعَهُرُهُ مِثْوَنَ إِنْ مَنَاذٌ فِي الْحِيثَاسَ يَّةٍ وَالنَّالِيُ .

النَّاسَ يَنْتَقِعُنَى إِنْ فِي كُلُّ شَاعَةٍ وَ فِي كُلُّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ شُمَّ يَعْنَفِينُ وَسَنِى وَ يَعْمُجُونَىٰ كَاللَّهِ إِنْ يَكُوكُلُ وَبُنَ فَرْ.

لَيْنَ مَنَاكِبِي مَيْنِي النَّاسُ وَعَلَىٰ ظَهْرِي حَ

يَبْنُونَ بُهُوكًا وَمَبَانِ عَظِيمَةً وَمِينَ بَطْيِئَ عَنْهُمُ يَنْتَاسِ مُجُونِ بَاكُلُمُنَا المَنَاسُ وَجَنَّاتُ هِنَ أَحْتَابٍ وَالزَّيْرُونُ وَالرُّمَانُ وَالطَّنْلُ وَالوَرْعُ مُخْتَلِمِنَا أَكُلُهُ:

وَمِنْ بَعْلَنِی يَغْنُ جُ ذَٰلِكَ الْفَكُنُ الَّٰنِ یُ رِبُ ایباشکُرُ وکیشق مُککُرُ فِی العَمْنِیْنِ وَالفِّینَاءِ وَسَمَا بَیْلُ تَفْعَیَکُرُو الْمُسَتَقَ.

ق الله المحتوير أينها ينميم إلى الفهان الفهان الفهان المفوي المنوي تعلى تعلى المنوي وعلى المنوي المنوي وعلى المنوي المنو

قسطَكُ طَهَرُق تَعْفِيلُدُنَ الْمِئْلَ الَّيِنُ ثَنْمُ بُوْنَ مَاءَهَا ، قسطَكُ ظَهْرِی عَبِی ایُ اَنْهَا اُلَاق تنظِیکُوْ و تَسْنِق زُرُدُ حَلَیْمٌ .

وَمِنَ الطِّيْنِ يَنِيْنِ الْفَكَّادُ الْأَوَالِيَ . ﴿ الْمُرُونَ الْكَانِي لِهُ الْمُؤْوِنَ وَاللَّهُ وَاللَّ الَّذِي تَاكُنُونَ فِيْهَا وَ لَشُرَبُونَ وَاللَّهَ مَن وَاللَّهِ مَن وَاللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ وعل لَهِ الْقَالَ الْمَا الْم

ق الشُّلَّاءِ، أَنَّا مِن مِنْ الْأُمْهَانِ وَالآبَاءِ، عَلَّا مَنْ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ الْأَنْ الْمَوْلِ مِنا عِيلَاءِ عَلَمْ الْوَلِمَ أَنْ مَا أَظُنْ أَدِ سِيْمَ الْأَنْ مِن هُلِيءِ الْآجَمَاءِ الْأَنْ مِن هُلِيءِ الْمُعَلِّيةِ مِن هُلِيءِ الْآجَمِيةِ وَحَيْنِيْهِ مِنَا وَلِمْ مَن هُلِيءِ الْعَجْدِ وَحَيْنِيْهِ مِنَا وَلِمْ مَن هُلِيءِ وَالْخَيْدِينَ وَحَيْنَ الْهُ بَاءِ وَالْخَيْدِينَ الْمُعَلِّيةِ وَالْخَيْدِينَ الْمُعَلِّيةِ وَالْخَيْدِينَ الْمُعَلِّيةِ وَالْخَيْدِينَ الْمُعَلِّيةِ وَالْخَيْدِينَا السِن إن اسْتَطَعْنَ فِي الْهُوَاءِ رُونِينًا

سِوْ إِن اسْتَطَعَتَ فِي الْهَتَى وَ وُوَيْدًا الاحْتِيَاكُاحِظْ عَظْ وُمِنَاتِ الْعِيبَاجِ

# أَلسُّلُطَانُ عَمُودُ بِنُ مُحَيِّرًا لِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ أَلَى إِلَّهُ أَلْكُولًا إِلَّهُ إِلْكُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّا إِلَّهُ إِلِهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا أَلِهُ إِلَّ إِلَّا إِلَّهُ إِ

أَلْسُنُطَانُ الْعَادِلُ الْحَبُّولِيَّ أَبُوالْكَبِّمْ سَيْفُللِّ بِيَّ الْحَبُولِيَّ مَانَ مِينَ خِيتابِ مَعَنْكُو لَم بَنْ خِيتابِ الْكَبْرُلِيْ أَنْ أَكُانَ مِينَ خِيتابِ الشَّلُو فِي بَنْ عَاشِي تَ مَعَبَّمَانَ الشَّلُو فِي أَنْ عَاشِي تَ مَعَبَّمَانَ الشَّلُو فِي أَنْ عَاشِي تَ مَعَبَّمَانَ الشَّلُو فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّ

اِسْتَقَلَّ بِالْمُلُكِ خَمْتًا وَخَمْسُ بِينَ سَنَةً وَعَاهَلَ فِي الْمُصِحَقِّ الْجِهِتَاءِ وَوَشَعَ حَمُنُ وُوَكُلِكِ، إِلْى مَالُوَةً تا يالى بالاد الشناي والكناة في ياك المكانية المحكينية المعافية المعافية المعافية والمستون المتا يعام المستونية المقيدة والمستونية والمستونية المقيدة والمستونية المقيدة والمستونية والمنتون أحسل وي يهانه كون أحسل من عقداد المناه المناه المناه المناه والمناه والمنا

وَمِنْ مَكَادِمِهِ فِيَامُهُ مِتَعَمِيْدِ الْمَهِ لَا الْمَعْمِيْدِ الْمَهِ الْمَهْ فِي الْمَعْمِيْدِ الْمَهْ فَيَا وَالْمَعْمِيْدِ الْمَعْمِينِ وَالرَّفَا يَا وَكَلَمْ فِي اللَّهِ الْمُعْمَلِ وَالرَّفَا يَا وَكَلَمْ فَي النَّاسِ عَلَى وَلِيَا وُ المُحْلَافِي وَالْمَعْمَلُ وَلِيقَ وَلِمَا لَهُ مُعْمَلُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمِينِ وَلِمَا لِمَعْمَلُ وَلَيْقِ وَلِمَا لَهُ مُعْمَلُ وَلَمْ النَّاسِ عَلَى وَلِمَا لِللَّهِ الْمُعْمَلُ وَلَمْ النَّاسِ عَلَى وَلِمَا لِللَّهِ الْمُعْمَلُ وَلَمْ النَّاسِ عَلَى وَلِمَا لِللَّهِ الْمُعْمَلُ وَلَمْ النَّاسِ عَلَى وَلِمَا اللَّهُ مَا الْمُعْمَلُ وَلَهُ المَعْمَلُ وَلَهُ النَّاسِ عَلَى وَلِمَا اللَّهُ وَلَمْ النَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَلَا الْمُعْمَلُ وَلَا الْمُعْمَلُ وَلَا الْمُعْمَلُ وَلَا الْمُعْمَلُ وَلَالِمُ الْمُعْمَلُ وَلَا الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ وَلَا الْمُعْمَلُ وَلَا الْمُعْمَلُ وَلَا الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمِيْلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلِي وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلِي وَالْمُعْمُلُومُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْمَلُومُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمِلُ والْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُ

دَالنَّىٰ فَعْ دَانْوَاكِهِ الطَّيْبَةِ وَحِتَارَتَ سِلَاهِ عَجُولَتَ مَنْجُبَةً عَجُلَبُ مِثْمَا اللِّيابُ الرَّيْفَةُ إِلى سِلَاهِ أَحْنُونُ وَذَٰلِكَ كُلُّهُ مِبَيْلِ سُلْطَانِيَا عَمُونُهُ شَاهُ سِلَاهِ أَحْنُونُ وَذَٰلِكَ كُلُّهُ مِبَيْلِ سُلْطَانِيَا عَمُونُهُ شَاءُ إِلَى مَا يَجَمُلُهُ مِهِ الْمُلْكُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَيَالَقَ وَيَالَ فَهُ مِنْهُ مِنْ مَا يَجَمُلُهُ مِهِ المُلْكُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَيَالَقُ وَيَالِقُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَيَالَقُ فَيَهُ مِنْهُ مِنْ مَا يَجَمَلُهُ مِهِ المُلْكُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَيَالِيَ وَلَهُ وَيَالِحُونُهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَيَالِحُونُهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَيَالِيَا فَالْمُونُونُ مِنْهُ اللَّهُ وَلَهُ وَيَالِحُونُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَيَالِحُونُونُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَيَالِحُونُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَيَالِحُونُهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَيَهُونُونُونُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا لَا فَالْمُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَالْمُؤْلِقُونُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَا فَالْمُؤْلُونُهُ وَالْمُلُولُكُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا فَالْمُونُونُونُونُونُ وَلَهُ وَلِمُ الْمُلْكُونُ وَلَوْلُونُ وَلَهُ وَلَالْمُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلِنَا وَلَوْلُونُونُ وَاللَّهُ وَلَالْمُونُونُونُ وَلِلْكُونُ وَلَوْلُونُونُ وَلَا لِلْمُؤْلِقُ وَلَوْلِنَا وَلَوْلُونُ وَلِلْكُونُ وَلِهُ وَلِلْمُ اللْمُؤْلِقُونُ وَاللْمُونُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ وَلِهُ وَلَوْلُونُ وَلَهُ وَلِلْمُ اللْمُؤْلِقُ وَلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ وَلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُونُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلُولُونُ وَلَهُ وَلَوالْمُ وَلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِلْمُ لِلَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُ لَلْمُوالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُونُونُونُونُ لِلْمُ لِلْمُونُونُ لِلْمُ لِلْمُونُونُ لِلْمُوالِمُونُونُونُ لِلْمُ لِلْمُوالِمُولِ

ق مِنْ مَكَارِمِهِ فِيهَا مُهُ يِتَنْمِيةِ الْعُلَمَ وَالْمَالِمِ وَالْمَلْمُ وَلَا الْعُلِمُ وَالْمَلْمُ وَلَا الْعُلِمُ وَالْمَلُهُ وَالْمَلْمُ وَلَا عَلَمْهُ وَلَا عَلَمْهُ وَلَا عَلَمْهُ وَلَا عَلَمْهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِ

وكان قائيةً في العِفْلة وَ الْحَمَّاءِ حَسَنَ الْمُتَّحَفْلُونِ حَظِيْمَةِ الْهَيِمَّةُ كِي مِثْقِ النَّهِيمِّيَةِ سَنِينِينَ النَّفْسِ كَيْفِيْرَالُهِرَ وَ الْهَرِحْسَانِ أَطَالَ المُؤَرِّحُونَ سِيفِ مَنَافِيهِ وَ مَهْمَائِلِهِ . نِي سَكَةِ ١١٩ ثَوْ عَبَّةُ إِنْ تَهْرَوَالَهُ كَبِّنُ وَذَلِنَا وَشِيَّةُ النَّا يُنِي بِهِمَا أَحْمَا عَا وَ أَسْوَا كَا وَعَلَىٰ عَبِيعًا عَامِنَا لِيهِنَ أَكَنَ فِي النَّفْسِيُّةِ وَالْحَمَا عَلَىٰ وَالْكُرِّمِنَ الْجَوَاثِينِ وَأَعْمَالِ اللَّهِ وَ الْوَظَّا يُقِينِ وَ النَّمْسَى اللَّهُ عَنَا اللَّيْخِ وَعَانَ أَنْفَاءَ مَعْمَعِكُ فِي حَقَلِ وَلَهُمِنَ اللَّيْخِ وَعَانَ أَنْفَاءَ مَعْمَعِكُ فِي حَقَلِ وَلَهُمَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَلَيْمَا وَعَانَ أَنْفَاءَ مَعْمَعِكُ فِي حَقَلِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّيْخِ وَعَانَ أَنْفَاءَ مَعْمَعِكُ فَي مَعْمَلِهُ أَمْمِيا كَا وَقَالَ وَعَانَ أَنْفَاءَ مِنْ مِنْ مِنْ وَعَانِ الْمُعَلِّمِ مَنْفَعِ مَنْفَاءً وَقَالَ وَالْمَعَلَادُ مِنْ وَبَاضِ الْمُعَلَّةِ مُنْ مَنْ وَعَلِي الْمُنْفَاءَ مَنْ وَعَانِ الْمُعَلِّمَةِ مَنْفَعِ مَنْفَعَ مَنْ وَعَلِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْتَاةِ مُنْفَعِ مَنْفَعَ وَقَالَ وَالْمَعَلَادُ مِنْ وَبَاضِ الْمُعَلِّمُ مَنْ وَعَلِي الْمُعْلَىٰ وَمِنْ وَعَلِي الْمِنْ الْمُعَلِّمُ وَمَنْ وَعَلِي الْمُعْلَقِ مَنْ وَعَلِي الْمُعْلَقِ مَنْ وَعَلِي الْمُعْلَقِ مَنْ وَعَلَى الْمُعْلَقِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَقِ مَنْ وَعَلَى الْمُنْ وَقَالَ الْمُنْ وَمِنْ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَمِنْ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَقَالَ الْمُعْلَقِ مِنْ وَعَلَى الْمُعْلَقِ وَمَا اللَّهُ وَمَنْ وَعَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ وَمِنْ وَعَلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَالْمُولُونِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ

### أَلْبًا خِرَةً ١١)

كَانَ النَّاسُ فِي حَتِي يَدِرِ الرَّ مَا يِن كِسَا فِرُفُنَ قَ

مِنْ مَكَانٍ إِنْ مَكَانٍ حَلَى الْمُؤِيلِ وَ الْبِعث ال وَ عَبَلًا نِ الْمُنَيْلِ وَعَبَلًا نِ المَيْ يُرَانٍ مَتَوَاهِمَا عَادِيَةً مَا يُحِنَةً حَلَى الظُرُقَانِ وَالفَّوَارِعِ عَلَيْلُ الرُّكَاتِ وَالْبَضَافِعِ.

دَكَانَ النَّاسُ يَعَنَا فُونَ السَّفَرَ فِي الْبِحَسَارِ وَسَيَّعَامُونَهُ وَلَيْنَ أَلْمُبَاءَ جُمْدُمُ الطَّهُونَةُ وَلَكَ وَسَيَّعَا أَلْحُبَاءَ جُمْدُمُ الطَّهُونَةُ وَلَا وَسَيَّعَامُونَةً وَلَا الْعَلِيمَةَ وَلَا الْعَلِيمَةَ وَلَا الْعَلِيمَةَ وَلَا الْعَلِيمَةَ وَلَا الْعَلِيمَةُ وَلَا الْعَلِيمَةُ وَلَا الْعَلَيمَةُ وَلَا الْعَلَيمَةُ وَلَا الْعَلَيمَةُ وَلَا اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللْلُهُ الللْلُهُ الللْلُهُ الللْلُهُ اللْلُهُ اللْلُهُ اللْلُهُ الللْلُهُ الللْلُهُ اللْلُهُ اللْلُهُ اللْلُهُ اللْلُهُ اللْلُهُ الللْلُهُ الللْلُهُ اللْلُهُ اللْلُهُ اللْلُهُ اللْلُهُ اللْلُهُ

دَكَانَتُ هَلَهِ وَالشَّفُنُ الشَّرَاعِيَّةُ لَيهُ يُونَادَةُ السَّفُنُ الشَّرَاعِيَّةُ لَيهُ يُونَادَةُ هَلِهِ السُّفُنُ المَّنْ هَلِهِ السُّفُنُ المَّنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ ال

الْبَطَايُّعُ وَكَانَ هَلِنَا يَعْتَعُ كَيْنِيْلُ حَتَّى ذَهَبَ مَثَلَّةً وَقَالَ الشَّاعِرِ: وَقَالَ الشَّاعِرِ:

> مَا كُلُّ مَا تِنَمَّنَى الْمَدُءُ مِينَ دِكُهُ عَاكُلُّ مَا تِنَمَّنَى الْمُدَاعِمُ فِي الْمُسْتَى الشُّعُنُ تَجْيِي الرِّبَاحُ فِي الْمَا تَشْتَهِي الشُّعُنُ

وكان التقل خطول لا بتارى الاه ثنائ أيمول إلى المستنول آمر تيكوك في الطوي بحث كان العامل المؤتول أمر تيكوك في الطوي بحث كان العامل المؤاثرة أن يُستا فق في سفيت في الطويقية أقضى أقارته قد أمه الما تاقاه بيل يمويه و يما علميه و كان المؤين الذي تعامل في المؤين أن يقول إلى تعميل في المجنوب أن تام تاك في المستاب المجنوب وكان المجنوب أن عام تاك في أستا في في فا خلكستاب المجنوب وكان مؤدا على عن وكان المجنوب المربي أم تعميل سايعا و تعن و خلكستاب المجنوب وكان المجنوب المربي أم تعميل سايعا و تعن و كان المحكون المحتمل المجنوب المربي أم تعميل سايعا و تعن و كان المحكون الم



والم خرة



السفينة الشراعية

مِنْ مَنَّ آکِینْ وَ یِلَادِ الْمُؤْمِنُ لُسِی بِیْتَا مِیرُونَ کُلُّ عَامٍ لِلْحَسَجٌ وَقَلْ يَسْتَغَيْرِنُ سَفَوُهُ وَعَامًا كَامِلُهُ .龙纤须

وَكَانَ الْمُؤَوَّا لِمُؤْنَ مِنْهُ مُثِرِ لَيْسِيْمُؤُونَ فِي الْهُ عَمْ مِنْ وَ يَرُكَبُؤُنَ الْهِحَنَى مِنَ الْمُغَيِّرِبِ الْهُ تَشْنَى إِلَى الْمُغَيِّرِينِ الأعضى دكان القالم الأوسلا في كبين واحديا دَالْمُتَثْلِمُوْنَ كَأْمُنْرَةٍ وَاحِيدَةٍ يَتَالُ الْجُبَقَ بُ نِي السَّمَّىٰ كُلُّ مَا يَجِيلُهُ فِي الْوَطَيْنِ .

أَهْلًا بِأَهْلِ وَجِيْزًا يَا يَعِينُونَا نِ

وَمَنْ سَا فَنَ ابْنُ بَطُوْطَةَ الْمَغَرِّنَا وَإِنْ جُبُرُ الُهُ تَنْ الْهِي وَسُلِيَّانُ السَّاحِقُ إِلَىٰ مُعْظَهِ الْعَنُهُ وَكُرُو بمناب ۽ الشُّفسُن .

# أَلْبَاخِرَةُ ١٦)

مَصْنَى عَلَىٰ وَالِكَ فَكُونُ ثُلُونُ مَنْ مُوَّا سَيَّرَة النَّاسُ يُعَنَكُنُّ وَنَ وَ يَجِنْ تَرِعُونَ حَتَثَّى تَوَصَّلُوا إِنْ سَفِيْنَةٍ تَسِينُ يَا لَعِثَنَامِ وَكَانَ ذَلِكَ بِالْعَثَنُ دِيجُ وَفِي

عيلكةِ مشُّرُونٍ .

كَانَتُ الشَّفُنُ الفَّرَاعِيَّةُ نَسِيُرُ بِالْحَبَادِ يُفِيْ وَنَفَتَنَّ مَرْ بَعِضُ الْهُ ذَكِيَاءِ فَرَكَّتِ فِي سَفِينِتَ فِي عَبَلَةً رَبَطَ يَتَا الْمُعَادِيْتَ فَإِذَا حَارَبِ الْعَبَلَهُ مِنَا أَنِهِ الْحُبَادِيْفُ لَعَنْمَلُ وَمَنْفَى الْمَاءَ.

وَ لَكُوْ مَنْ إِللَّهُ مَنْ الْمُكَارِيَّةُ مَنْ مَنْ الشَّيْنَ الْمُكَارِيَّةُ مَنْ مَنْ الشَّيْنَ وَالشَّيْنَ وَالشَّيْنَ الْمُؤْمَلُ الْمُعَنَى الْمُؤْمَلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

ق الْمَاخِرَةُ كَالْفَاطِرَةِ تَسِيدُ بِقِقَةِ الْمُخَارِ كَالْفَاطِرَةِ تَالْفَاطِرَةِ تَسِيدُ بِقِقَةِ الْمُخَارِ كَالِنَّهُ كِي بُثُوالْعَبَلَةَ قَالِمُعَبِلَةُ مُتَقِيلَةٌ إِلَا يَعْبَلَهُ مُتَقِيلَةٌ إِلَا يَعْبَ

۹۹ تَخْتَوَاكُ الْمَبَاخِيَّةُ بِلَاذْرَانِهِمَّا وَ لَشِيكِرُ. مَدَكُ مَا لِكَ هُمَا لِكَ ٢٦ مِنْ تُوَحِبُهُ الْمَاخِرَةَ مِنْ جهتانج إلى جهتانج وشخين حالين بتان يسيني يهتا كَيِّفْكَ كِنشَّا عُرْ.

وَقَالُ تَفَتَلُا مَنِكُ الْمِقْبَاسُ لَةٌ تَفَتَلُّا مَا عَظِيمُنَا وَ أَصْبِكُوا النَّاسُ يُسَا مِنْ وُنَ فِي الْجَوْعَظَ مَسْنِي الْجِكَارِ كَانْبَكُوْ يُسْتَا فِوكُونَ فِي الْمَرْسَعِكِّ الْقِيطَتَايِ آق مُطْمَيِّنَوْنَ فِي الْمُبَكِّدِ وَحَبَالِيمُؤْنَ فِي الْمُنَادِ .

وَكَبُرَتُ الْمُرَاكِيبَ وَ تَوَشَّعَتَ حَسَنَّى كُأَ ثَهَّــًا حَامَةُ مِنْ حَامَاتِ الْمُتِلِدِ أَوْ فَتُنْ رَبُّ مَعْ فِيزَةٌ فِهُمَا المكفتر والمتلتب متتوكات وعشيل مين التُّكَأَب مِنْ حَسَسُ مِا قَاتِهِ عِلَى أَلْهُنِ .

قَ لِمَا رَأَى الْمُعِنْسَانُ السُّفُنِّنَ الشُّسَلَ عِيثَةً وَ الْمُوَكِينِ الْمُعُنَّادِيَّةَ خَبْرِىٰ فِي الْمُبْحِسُ وُحِمَّاعًا تَعَبَّبَ وَمَا أَى تَصْدِي فِي مَنْ لِلهِ تَعَالَىٰ لا وَ مَعَنَّقَ لَكُوُ الْفُلُكَ لِلْعَبِينَ فِي الْبَحْسِ بِأَصْرِع وَ سَعَنَّرَ تَكُو الْأَنْهَانِينَ هُ ».

## جِستُمُ الطَّيُورِ

إِنَّ اللَّهُ وَهَبَ اِلْكُا حَبُوانٍ مَعَ يُجِيدَ كَبِهِ بِيمَا ﴿ يُعَنَّا وَ أَعُمُهُمَا مَا تَبِسُنَعِ بِنَى يَعِمَا عَلَىٰ فَقَهَا مِحَوَا عِجِهِ وَ خَيْمِينِ فُونِهِ وَ سِلاَحًا بُهَ الْمِعُ بِهِ عَنْ لَعْسُيهُ فَهُوَ الَّهِ فَى أَسْفَظ كُلَّ حَمَّا مُنَا الْمِعُ بِهِ عَنْ لَعْسُيهُ فَهُوَ الَّهِ فَى أَسْفَظ كُلُّ حَمَّا لَمَا فَعَ حَمَالُونَهُ فَهُ حَمَّالُونَهُ فَهُ حَمَّالُونَهُ فَهُ حَمَالُونَهُ فَهُ حَمَّالُونَهُ فَهُو حَمَالُونَهُ فَيْعَ حَمَالُونَهُ فَيْعَ حَمَالُونَهُ فَيْعَ حَمَالُونُهُ فَيْعَ حَمَالُونَهُ فَيْعَ حَمَالُونَهُ فَيْعَ الْمُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

أَنْفُلُوا إِنَ الْهَنِي مَنِهُ مَنْ اللهُ فِ آ نَهُوا اللهُ فِ آ نَهُوا اللهُ فِ آ نَهُوا اللهُ فِ آ نَهُوا اللهُ فَا مَوْلِي اللهُ الله

النالية تك تشوخ في الرّمّال د همّان في جويه كروه من المرّمّا و المرّمّاء د المآء كروه من المرّمّا و المرّمّاء د المآء كرفو من المتحمّن و يمّا العربمّاء د المآء كرفي المتحمّن في المتحمّن و يمّان العربم إلى والعكون في المتحمّن في المتحمّن و المتحمّن و المحمّن و المتحمّن و المحمّن و المح

كَنْ إِنْ الظَّيْقُ لَ نَوْنَ جِهِ عَلَا قَدَ خِلْقَيْهَا لَهُ إِنْ ثَنِي الْحَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

نُمُ وَهَتِ أَنْ أَعَ الطَّيْنُ رِأَنْ لَا عَامِنَ الْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَامِنَ الْمُ الْمُع مَعْنَكُ عِلْمِصْ عِلْمِعْ مَلِيعِيْمُ الطَّلْيَ وَغِلَاكِهِ وَعَاذَرِيْمُ وَكُلُولِكَ يَعْلَمِنُ قَلِيمِنُ أَعْلَى الْمِعْ .

أُنظُوُ إِلَى الْعُمَّا حِينِيْ وَالْحُسَمًا حِر وَالْدَيَّا حِر

قَالَغِينَ إِن كَيْسَتَ أَجُمَّنَا مُهَنَّا عَالِيتِهُ قَ أَنَهَّنَا تَلْفُكُمْ حَنَّا صَغِيثِ أَمِنَ الْمُحْمَّمِ مِن مَلَّوْ مَكَلَنَ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ هُوْلِ الْمُحَمَّنَا إِن وَ مَبَنَا فِي مِنَا مُسُنَّقِتِ بِمَا مُسُنَّقِت بِمَا مُسُنَّقِت بِمَا مُسُنَّق فَيْهُمَا في حَاجًا بِهِنَا.

أُنظُنُ إِلَى الطَّيُورِ الَّذِي تَعِينِنُ فِي الْتَاءِ وَبَعِمَنُ عَن قُونِهِمَا فِي الْمَاءِ كَالْبَطِّ وَاللَّفَلِي ثَرَ آعْنَا فَهَا عَن قُونِهِمَا فِي الْمَاءِ كَالْبَطِّ وَاللَّفَلِي ثَرَ آعْنَا فَهَا وَمَنَا عِيْوَهَا مَوْيُولَةً لِيَ فَهَا نُوسِيلُ مَنَا عِيْوَهَا فِي آعْنَا فَي الْمَاءِ وَالْبِيلِهِ وَلَسْتَغَوْمُ ثُونَهَا مِن فَي آعْنَا فَا طَو يُلِكُ وَمَنا فِي أَمْنَا فَا طَو يُلِكُ وَمَنا فِي اللهُ عَمَا فَي اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا فَي اللهُ عَمَا فَي اللهُ عَمَا فَي اللهُ عَمَا فِي اللهُ عَمِي اللهُ عَمَا لِلهُ عَلَى اللهُ عَمَا فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَمِي اللهُ عَمِي اللهُ عَمِي اللهُ عَمَا فِي اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قَانُطُنُ إِلَى الطُّيُوْرِالِينَ تَهُنَّاكُ بِاللَّحِهُ مِنَاكُ بِاللَّحِهُمِ قَانُكُوْرِالِينَ تَهُنَّاكُا لَهُ اللَّهُورِا الشُّكُورِ وَالْمُسَاكِنِيةِ وَتَاكُلُهُمَّا تَهُنَّاكُا لَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ الل

كَنَّ الِكَ إِذَا نَطَّنَ اللَّهُ حُلِ الظُّيُّورِ وَهَا الِهِيَّا وَأَيْعَ الطَّيُورِ وَهَا الْهِيَّةِ وَالْجَعَ الْفَلِيُّ وَالْجَعَ الْفَلِيُّورِ الّذِي الْمَلْيُورِ الّذِي الْمَلْيُورِ الّذِي الْمَلْيُورِ الّذِي الْمَلْيُورِ الّذِي الْمَلْيُورِ الّذِي الْمَلِيَّةُ وَلَهُ الْمُحْبَ لَيْمَا فَ وَهُو وَ الْمَلِيَّ وَتَلْقَيْطُ الْمُحْبَ لَيْمَا فَى وَهُو وَ الْمَلِيَّ وَتَلْقَيْطُ الْمُحْبَ لَيْمَا فِى وَهُو وَالْمَلِيَّ وَلَا اللَّهُ وَلَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ اللَّهُ وَلِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الللْهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَلِي اللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي

وَالطَّيُوُوُ الَّتِي لَهُنْكَاتُ بِاللَّهُ حِلْقَا أَنْجُلُ قَوِيَّةٌ وَهَنَا لِبُ كَبِيرَةٌ وَ فِي أَصِمًا بِعِيسًا أَعَفَاكُ مُتَعَقِّسَةٌ مَنَا وَهُ الْخُطُولِي نُسُنَا عِلَى هَنَا فِي تَهْشِي الْكَصُى مِ

 الله المحالة الم فَإِذَا مَسَلَتُ كَا ذَتَ لَهَا أَرْجُلُا خَيْنِي يَتَا وَلِمَا وَلَا طَارَتُ أَفُ آن تا كُل كَا مَتْ لَهَا آيُنٍ بَبِطِيقُ بِيَا ، ق هُ لِمَا ا النَّوْعُ مِنَ الطَّبُرِعَ لَا يُسُيلِكُ عُوْدًا أَوْقِلْمَةً لَمَسْمِ وَيَعِينُ فِي الْجُتَّى وَيَسْتَقِينُ بِمُ مَنَالُا يَسْقُطُ مِنْ بَكِرَةٍ وَكَيْنِ إِمَا رَأَيْنَا الْمَبَادِئَ مَنَ لَبَعْنَ عَلَىٰ مَلَا عَيْكَ لِمَا يُحِيكِنِهِ بِمُنَالِيهِ وَمَا رَبِهِ إِلَىٰ عُنَفَّهِ وَأَكَلَهُ مُنَالِكَ آمِينًا مُطْمَنِينًا .

#### شِيْرُسِينَا فِالسُّوْرِيُّ سُلْطَانَ الْهِنْكِان

كان خيني لمقائ مين خيتار المنتلاطيني عاديًا بأوكا رَحِيْماً شَعَاعًا مِيثُلَامًا وَكَانَ أَبُونُهُ مِنْ أَوْسَاطِ النكَّاسِ وَكَانَ شِيعِي شَاهُ بَتَعَتَّكُو لِيُ جَوَلُهُ وُرَوَتِفُنَّ ۗ ٱلكُنْبَ الدَّ نُسِيثَةِ وَلَوْ تِزَلُ يَجْهَلِ لُ وَبَيْ تَفِيحَتْحُ عال ا**لحال**ق .

وَكَانَ وَنَيْعَ أَوْقَالَهُ مِنْ يَوْدِ وَلَسُلَةٍ خَلَقًا مِنْهَا ينيبادة وشطرك يتعتان والفقفاء وبعفها يدمها

۱۰۵ الْعَسَتَكَرِثَكَانَ يَثْنَدِيهُ مِنَ النَّوْمِرِ فِي ثُلْكِي اللَّذِيلِ الأخيرة يَغْنَتَيِلُ وَتَبَعَمَعُنُ وَيَشْنَغِلُ بِالْأَوْرًا جِ لِمِنْ أَرْبَعِ سَاعًا بِي ثُمَّ يَنْظُنُ فِيْ حِسَابًا بِ الْهِ وَاذَا تِ الْمُنْتَكِينَةِ وَيُرُشِينُ الْمُعْمَرَاءَ فِي مَا يُحِيثُهُمُ مِينَ الألجمودي ذلك اليؤورة يكث يجيئ إلى بتزتاج الْعَسَلِ لِيعَلَّقُ يُنْفَقُ شُولًا أَفْقًا تَهُ بَعَثَى وْلِكَ بِهُ مُسْفِلَةٍ نُحَدَّ يَعَوُّمُ وَ تَيْوَمَنَّاءُ لِيهِ لَكَانَةِ الْفَكَجْرِ وَ يُصَلِّيْهُ ـــــا بالجتناعة نئع يقش أأنشتيتات العكش وغيزها مِنَ الْأَفْدَادِ ثُكَرِّ يَعْشُلُ لِدَ يُهِ الْهُمُوَلَهُ تَلِيُّ الْمُعْمَلَةُ وَلِيَّالِمُونَ عَلَيْهِ مُكُمَّ يَعْتُونُمُ وَيُحِسِّنَّى حَسَلًاةً اللَّهِ شَمَّاتِ فُدَّ بَيثَأَلُ النَّاسَ حَنْ حَلَى يَجْيِهِ حَرَدَ يَعْظِينُهِ حَوَا يَحْزَاجُوْنَ إِمَنِهِ مِنْ خَيْلِ وَأَثْطَاعَ وَأَمْوَالِ وَعَايُرِ لَا لِي الْحَالَةُ لِلَّا اللَّهِ لِلَّا لَكُ يَسُمُ الْوَلَةُ فِينَ هَايُمِيوُ الِكَ مِنَ الْهَ وَنَ الْحَرِيَّ الْحَرَّابُ وَيَعَالُمُ إِلَ الْمُعْلَلُوْمِينَ وَالمُشْتَعِينِينِينَ وَعِيْتَكِينَ } إِمَّا فَيْهِرِيرُ. وَمِنْ عَلَا يِمِنْ عَلَا مِنْ الْمُؤْسِنُ رَانِ أَنَّهُ أَلْزُمَ لَعُنْسَهُ أَنْ لَيْنَ حَقَى عَلَيْكِ الْعَسَاكِنُ تَيْنَظُنُ إِلَيْهُمِ وَإِلَىٰ أَسَكِعَتَهِ مِرْ حُقِّ يُعُنَى مِنْ عَلَيْهِ مِنْ يَبِي لِينَا أَنْ يَكَذَبِى فِي الْعَسْكِرِيَةِ

فَيَتَكُلُّمُ مَعْنَا وَ يَعْنَتَابُ فَا ثُمُّوا بِاحْدُ آنَ كُيْنَهَا اسْتُمَا فَالْمَكُمِّ بِاحْدُ آنَ كَيْنَهَا اسْتُمَا فَ نِي الْعَسَاكَةِ بِي الْعُرِيُّ الْمُحْرَّ لِيُحْرَحُنُ عَلَيْهِ الْمُحِبَاتِياتُ الَّـدِينُ \* ئُوْسَ وُ عَلَيْهِ مِنْ بِلَادِ وَكُلَّ بِيَوْمِ مِثْمَةً بَتَمَنَّلُ مَيْنَ تِنَا يُهِ الْهُ ثُمَوَاءُ وَالْمُتَلَاذِيَةُ وَشُفَوَاءُ اللَّهُ وَلِي وَالْوُكَلَاءُ مِنْكُنَا مِنْ مَعَهُمُ مِنْكُو لَكُوْلُكُ لَعُوضٌ عَلَىهِ عَلَيْضُ الْمُ مُمَوَّاهِ وَالْعُمَمَّالِ فَيَسَمَّعُهَا وَ سِيمُعَلِيْ جَيَابَتَ مِنْ يَتُومُ وَيُعْيِلُ إِنَّ الطَّعَا مِرَدَ عَكُ مَا حِنَ يِنْ جَمَاعَةُ كِينَ الْعُكَمَاءِ وَالْمُشَاجِعُ مِثْتُكَ تَيْثَنَيْلُ عَنُوسِهِ عَتَانِي بِأُمُورِ خُصُوصِتَاتِ وَ تَهْبِيْلُ إِنْ وَثَيِّ الطُّهُسُ لُوَّ يَكُوُمُ وَيُصَلِّنُ جَمَتاً عَاتِّي وَ تَبِغُنَّتِينُ بِيِلَا وَ فِي الْعُتُنَآنِ الْحَكِينِيرُ ثُمَّ يَجُسِتًا تِ المُ مُحُورِ لِلنَّا وُلَةِ وَكَانَ لَمَ تَبْعُلُكُ لَكُ يَكُلُكُ لَكُ يَكُلُكُ لَكُ يَكُمُ الْمُعَا وْلِيْهِ فِي ظَعْنِينِ وَلِي لِمِقَا مَنْ إِنَّانَ يَعْوُلُ الرَّجُلُ الكَيَبِهِ مِنْ يَهِنوِكُ أَوْقَاتَهُ فِي الْأَمُوْرِ الْهُيُمَّةِ -رَكَانَ يَتَوَحَبُهُ إِلَى الْمُهُدِمَنَاتِ وَ يُبَالِينُو الْمُمُوِّدَ بَعْنِيهِ وَيَقُولُ لَا تَبْنُغَى لِيمَاحِبِ الْهُ مُواَّنُ يَتَنْقَمُعَىٰ مَا يُهَبِيُّهُ مِنَ الْأُمُورِ نَظَلَ إِلَى عُلُوِّ مَنْ تَبَيِّم مَلْكُونِهُمَّا

عَلَىٰ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ رِجَالِهِ لِي تَحْتُولَا بَهِمَا وَ لِرُدِينًا عِلَىٰ وَلَا يَعْنَا فَلُونَ عَهَا لَمَ لَمَعًا وَ إِرْدِينًا عِلَىٰ وَلَا يَعْنَا فَلُونَ عَهَا لَمَ لَمَعًا وَ إِرْدِينًا عِلَىٰ وَلَا اللّهُ كُلُ وَكُلُونَ عَهَا لَمْ لَمُعَا وَ إِرْدِينًا عِلَىٰ وَلَا اللّهُ كُلُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ كُلُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ كُلُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ كُلُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## شيريشاء الشؤرى شلطان الهنيان

تَعِنْ مَآ مَنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

۱۰۸ وَلَلَاٰ لِكَ عَرْسَ الْمُ شَجَّا وَالْمُنْحَىٰ وَعَقَى الطَّرِيْقِي مِينَ ٣َكُنُّهُ إِلَىٰ مندو وَبَنِنِهُمُنَا مَنتَافَةُ فَلَا مِنْهِالَّهُ كُونُوْ يَوْ وَ جَ سَنَسَ الِرِّبَا لِمَاتِ وَالمُسْتَاحِلَ وَبَلَغَ الْمُعَمِّنُ كُلُلُهُ مَاكُ وَإِنَّهُ مِن مَهُ لِنَا لَا يَسْتُمُ أَمَّ لَكُ أَنْ يَتُكُ أَنْ يَتُكُ مِن مِن وَفَا لِمُعْتَلَعُ إِنْ عَبُونِي عَنْهُ مِنْ مَنَاعَهَا.

مَدَكَانَ شِينُوشًاهُ يَكِأَ سَمَّكُ عَلَىٰ أَنَّكُ كَالَ السُّكُمُلَةَ فِيْ كِبَرِسِينَا ﴿ وَيَعْمُلُ إِنْ سَاعَدَ فِي الزَّمَا لُ أَبُعَتُ مِسَالَةً إِلْ عَظِيمُ النَّوْمِ وَ أَسَأَلَهُ أَنْ تَؤَلَّتِ بِيَسَاكِدِمُ إِلَىٰ بِلَاهِ الْهُدُوسِ وَ عَنْ كُنَّ كُنِّ مِنْ حَهُدُنَّا إِلَىٰ تَلِكَ الْهِكَوْ تَنَكُ لَكُم بِسُتَاعَدَةِ مَنْكِ النُّورِ شَنَّ الْخَوْرِ اللَّهِ ثَنَّ اللَّهِ ثُنَّ يَقُطَّعُونَ مَا حَدِينِيَ الْحُنْجَاجِ وَمُعَدُدِ فَى هَارِعًا آمِنًا إِلَى مَلَّةَ الْمُنْبَارَكَةَ وَلَيْنَ الْإِنْجَلَلَمْ يُمُلِلُهُ فَمَا عَ قَبْلَ بُلُوعِهِ إِلَّى تِلْكَ الْمُ مُنِينَةِ وَكَانَ ذَٰلِكَ نِيُ قَانِي عَنَىٰ مِنْ تَبِيمُ الْمُ قَالِمِ مُنْ ثُمُ رنزهة المغواط الشيمة عيدا لمى الحسنى ا

1-9

### عثن الكلمات المستدن ثة

|                                  | ,         |      |
|----------------------------------|-----------|------|
| شن و انکلیدهٔ                    | انكلبة    | الصغ |
| آلة يمم بها صوت النفس حركة القلب | المسمعة   |      |
| حلة فيهاقتميص وسراويلات          | السيات لة |      |
| مكان بيرض دنيه المصنوعا دن       | المعرض    |      |
| والطوعث والمعتارعات              |           |      |
| دادالا خارالمتدية                | المتحمن   |      |
| عشرة مأئة العن                   | مليون     |      |
| لالة يستعلها حثعاث النظم لمساعدة | المنظرة   |      |
| العاين وتقو ية النظر             |           |      |
| النشأن الـن ى يمنح الطا لب       | الوسامة   |      |
| السابق اطلبت اى المستحق          |           |      |
| ادارة من ادارات المحكومة         | المصلحة   |      |
| الرصاص الصعنير للكيصاد بدالطيو   | الرشاش    |      |
| آلة من حديد تدفع القنابل تستعل   | اسنانع    |      |
| ق الحروب.                        |           |      |
|                                  |           | -    |

| شوح ا نكلها                      | الكلمة        | الصف         |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| هبهوع سعن حربية                  | الإسطول       | an. Marchall |
| العربة البغارية التي عجب القطار  | القاطرة       |              |
| أسرع القطولان ي المعين في المعين | القطارالتيان  |              |
| قطاراليريين                      |               |              |
| معاربين السبأق والوقأف           | الفتلارالسهج  | :            |
| تعارالكاب الناى يقطب كل عملة     | العطارا لوقات |              |
| المكان اللى سلقى حدر لفحسور      | المثىوت       |              |
| ينعل فيه المنار.                 |               |              |
| شادم القطارال اى وظیفت 4         | الومتأد       | :            |
| مراتبة المناروالماء              |               |              |
| مروتب الفطأرال بنى يسافس في      | امين القطار   |              |
| مۋخرالقطاردېرٽالمبييق            |               |              |
| الألة التي توفقت بها المسيامة    | المهدن        |              |
| والقطارء                         |               |              |
| السفيئة المجتارية                | المباخرة      |              |
|                                  |               |              |

#### فهرست الجزءالثاني والقراءة الراشة

| الصفة     | الموضوع                    | الرقم |
|-----------|----------------------------|-------|
| ۴         | شهامة اليتيم               | ( )>  |
| 4         | كسرة من العنبز             | ( ) ) |
| <b>j.</b> | عيادة المربين              | (۳)   |
| tr        | الكيمياء                   | ( & ) |
| 14        | يوهرمهانقت                 | (4)   |
| IV        | النظائة                    | (4)   |
| ĸ         | الحمنين الى الشهادة (١)    | (~)   |
| ۲۳        | الممناين الى المشها دة ٢٠) | ( )   |
| Ya        | كن أعدل السبعة (١)         | (4)   |
| ۲۸        | كن أحدالسبعة دم)           | (1.)  |
| M         | العاين (۱)                 | (11)  |
| ٣٣        | العبين (۲)                 | (11)  |
| 24        | أدب المعاشرة               | (34)  |
| ۳٩        | عبيل الاستعط               | (12)  |

| الصفت          | الموجنوع                     | الوقع |
|----------------|------------------------------|-------|
| ٣٩             | عاريخ القسيص                 | (10)  |
| ٤٢             | الاسما                       | CHI   |
| ٤٤             | غوودالدهنيا                  | (14)  |
| ٤٥             | رسالة الى رسول الله ٥        | (IA)  |
| <b>&amp;</b> √ | عادشة                        | (14)  |
| ۵۰             | عن الاسلام                   | (4.)  |
| <b>4</b>       | المرمانية                    | (+1)  |
| ۵۵             | المجيمل (۱)                  | CYYJ  |
| <b>6</b> 4     | المحيسل دم)                  | K+#7  |
| ۵۸             | اناهمنا فاعرفوني             | (48)  |
| 41             | سغينة على الب                | (40)  |
| 41"            | الخليفة عمربن عبدالعزين (١)  | נדין  |
| 4 4            | المغليفة عمرين عبد العزيز رب | (4~)  |
| 4 4            | ف بیت ابی ایوب الا نصاری     | (YA)  |
| 4.             | الامام مالك بن انس           | KY4)  |
| ٧£             | العتاطيع (١)                 | (4.)  |
|                |                              | -     |

| الصقة       |                                 | الوقع          |  |
|-------------|---------------------------------|----------------|--|
| ٧.          | العثاطرة رم،                    | ( 14)          |  |
| <b>A</b> *  | جسعالنبات (۱)                   | (27)           |  |
| <b>*</b> ۲  | جسم الشبات ۲۱)                  | ( <b>4</b> 4)  |  |
| Ab          | الببغاء                         | ( <b>₹</b> \$) |  |
| PA          | الحجاج والاشية                  | (44)           |  |
| **          | اناتلاب                         |                |  |
| 41          | انسلطان عسود بن عسمه المُعبل في | (やヤ)           |  |
| 9£          | الباخرة د١١                     | (Wh)           |  |
| 4~          | المباخعة (٢)                    | ( <b>24</b> )  |  |
| <b>}-</b> - | جسمانطيوم                       | (\$1)          |  |
| [+£         | شیرشاه السوری (۱)               | (£1)           |  |
| 1-4         | شایر شاه انسوری ۲۱۱             | (27)           |  |
| 1-4         | شرح الكليات المستقبل ثة         |                |  |
|             |                                 |                |  |

# الموضوعات بحسب المتمريض المدوس من المتاريخ الاسلامي

الميامة الميتم

( العناين إلى المثها و \$ (1) (٢)

رسالة الى دسول الله عليه وسلو

سفينة على البرّ

ى بيت ابى ايوب الانصادئ الم ٢- رجال المتاريخ الاسلامي

منتى الإسلام

المثلينة عمرين عبدالعريز (١١ د٢)

الامام مالك ين اس

السلطان عمود بن عسم الكجول تى

شيرشاه السوري سلطان الهسنان (۱) (۲)

س- دروس اله سياء

كسرة من العنبز

إلعسين (١) (٢)

تأس يخ العميص أناهنا فاعرفوني أنا متولي ع-الدروس الدينية والخلقية الكيمياء كن أحدالسبعة (1) (۲) ٥- الوصف ومايتهل بالمياع عيادة المسريين يوهرصا ثقت النظامتة عيدالاشخ حادثة الرماسة ٧- ماستصل بالحسوان والنبات Umry/1 المحيسمل (۱) (۲) حسم النبات ١١) (١)

جسوالطيوس (۱) (۲)

المخاوعات الحلايثة
المتاطرة (۱) (۲)
المباخرة (۱) (۲)
المباخرة (۱) (۲)
المباخرة والمناع
غوورال الميا
المبعناء
المبعناء
المعماج والعنتية

وَام ما الله و الله و الكه و الكه و الكه و الكه و الله و

د د د د هام العالمية المالية ا